



اسم الكتاب: نزهم النظر في خطب المنبر تأليف فضيلم الشيخ: أبي الفداء أحمد بن حسن بن قايد النهاري الريمي رقم الإيداع: ٢٠١٨/٩٨٧٩.

> مجفوظٽة جميع لحقوق

نوع الطباعة: لون واحد. عدد الصفحات:٥١٢. القياس: ٧٤٪١٧. تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية

أعمال فنية وتصميم الغلاف: الأستاذ / يسري حسن

4.14



دار الإيمان المتحدة أمام مستشفى الصوفى - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة زمار جوال : ٧٧٥٣٠٩٩٣٥



تألِيفُ فَضِيلَة الشَّيخِ أَحِمَر بَن صَسِنْ بَن قَايِر ((سِجَى عَفَ اللَّهُ وُعَنُهُ وُ





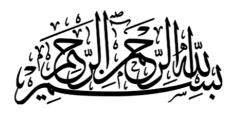

## مُقَــدَّمَـــةٌ

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

#### أما بعد:

فإن الدعوة إلى الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - هي سبيل الأنبياء وطريق المرسلين وصفات المؤمنين، قال رب العالمين: ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسَبِيلِي الدَّعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨].

والدعوة إلى الله -جَلَوَعَلا- هي أحسن الأقوال، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت :٣٣].

وخصوصًا إذا كانت الدعوة على منهاج النبوة وكانت بالرفق، واللين والقول الحسن، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ لَا تَعَنَّبُدُونَ وَالقول الحسن، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ لَا تَعَنَّبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَيْ وَالْمَسَكِينِ وَقُولُوا لِلّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَقُولُوا السّكَاوَةُ وَءَاتُوا الزّكوة مُ اللّهَ تَولَيْتُمْ إِلّا قَلِيلًا لِلنّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصّكوة وَءَاتُوا الزّكوة مُ الزّكوة مُم تَولَيْتُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنْسَامُ مُ وَأَنتُم مُعْرِضُورِ ﴾ [البقرة: ٨٣].

وقال الله تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ اللَّهِ هِى أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بِينَا ﴾ [الإسراء:٥٣].

وتأملوا معاشر المسلمين إلى قول ربنا -تَبَارَكَوَتَعَاكَ- لموسى وهارون -عليهما الصلاة و السلام- لما أرسلهما إلى فرعون الذي أدعى الربوبية

والألوهية والقائل: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَّهِ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّكَلِّيٓ أَطَّلِعُ إِلَى ٓ إِلَكِهِ مُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [القصص: ٣٨].

والقائل لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَالَ لَهِنِ التَّخَذَتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩].

ومع هذا التجاوز والإلحاد يقول الله تعالى لهما: ﴿ ٱذْهَبَآ إِكَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى ﴿ ثَنَّ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ ثَنَّ ﴾ [طه: ٤٣-٤٤].

ولله در من قال:

ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورًا أناب إلى الله مستغفرًا لما وجد الله إلا غفورًا

قال يزيد الرقاشي-رَحَمُ أُللَّهُ تعالى- في قوله تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَيِّنًا ﴾ يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه.

وحينها قرأ الإمام قتادة -رَحْمَهُ اللهُ- هذه الآيات: ﴿ اَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى اللهَ فَقُولَا لَهُ. قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ اللهُ ﴾ [طه: ٤٣-٤٤].

قال: سبحانك ربي ما أحلمك بفرعون القائل ﴿ أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى ﴾ فكيف حلمك بمن قال: سبحانك ربي الأعلى.

وقال يحي بن معاذ - رَحَمَهُ اللهُ تعالى - في هذه الآية هذا رفقك بمن يقول : أنا الإله فيكف رفقك بمن يقول : أنت الإله.

فالقول اللين يكسر سورة العتاة ، ويلين عريكة الطغاة، كما قال غير واحد من السلف، فنسأل الله أن يجعلنا من الدعاة إلى الله على بصيرة.

فكن يا أخي كما قال السلف الصالح: (بالخير موصوفًا ولا تكن للخير وصافًا) فإن الواو والراء والدال لا تُشم منها رائحة الورد.

و لهذا انظر إلى نبينا محمد على ، كيف جعله الله رؤوفًا رحيمًا رفيقًا سهلًا قال الله تعالى: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ كَانَفَشُّواْ مِنْ حَوْلِكٌ فَاعَنْ عَنْهُمْ وَٱلسَّعَفْقِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ كَانَفَشُواْ مِنْ حَوْلِكٌ فَاعَنْهُ عَنْهُمْ وَالسَّعَفْقِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ لَا نَعْمَ اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] .

فَهَا أَحُوجِ الدَّعَاةَ إِلَى الله لا سَيَهَا فِي هذا العَصَرِ إِلَى الحَّكَمَةُ وَالرَّفَقُ وَاللَّيْنُ وَصَدَقَ الله القَائلِ ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِاللَّيِكَ مِاللَّيْ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ سَبِيلِهِ اللهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اللهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَا لَيْ اللهِ وَعِلَى الله قصد السبيل.

وهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم « بنزهة النظر في خطب النبر».

والله أسأله أن يجعله مباركًا ولوجهه خالصًا ، ولعباده نافعًا مفيدًا ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

وكتبه أحمد بن حسن بن قايد النهاري الريمي عفا الله عنه

الیمن - ذمار ت (۱۹۲۱ ۲۰۷ (۲۰۹۲) (۱۹۹۱۹ ۲۵۳۷ ۲۹۹۱۹)

## ا فضل النّية الصالحة

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَّالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَّالًا كَوْ النساء: ١] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُورُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغَمَلَكُورُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠-٧].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون: حديثي معكم عن النية وفضلها، والنية: هي الإرادة والقصد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى-: وإخلاص الدين هو النَّبة (١).

وقد وردت آيات كثيرة في القرآن بلفظ الإرادة ، ويراد بها النّية ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

الحرث في اللغة: الكسب والعمل والمراد من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه ، أي بالتضعيف بالواحدة عشرًا إلى ما شاء الله من الزيادة.

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ ثَا الْفَيْلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا ﴾ [هود:١٥-١٦].

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنِيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنِيَا وَقِالَ ٱللَّهُ نَيَا وَالْ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِّل

وقال تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّكُهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴾ [الإسراء:١٨].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّ إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَلَتُم مِّنَ بَعْدِ مِا أَرْدَكُم مَّا تُحِبُونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ الدُّنِي وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ مَا تُحِبُونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ الدُّنِي وَمِنكُم وَاللهُ ذُو فَيَ اللّهُ مُن يُرِيدُ وَلَقَدُ عَلَا عَنكُم وَاللّهُ ذُو فَيْ لِيَبْتَلِيكُم وَلَقَدُ عَلَا عَنكُم وَاللّهُ ذُو فَيْ لِيبَاللّهُ فَي مِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٥٢].

وما من عمل إلا وله نية ، لكن الناس يختلفون في نياتهم ، فمنهم من ينوي الخير ، ومنهم من ينوي الشر .

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ج۲۲(۳۱).

المنظر المنتابل المنظم

حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملًا بلا نية ، لكان هذا من تكليف ما لا يُطاق.

عباد الله: النِّية هي أساس صلاح الأعمال.

قال بعض السلف - رَحَمُهُ اللهُ -: النّية معيار لتصحيح الأعمال فحيث صلحت النّية صلح العمل وحيث فسدت فسد العمل.

#### قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-:

ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها ، علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب ، وأنها لا تنفع بدونها ، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح ، وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بها في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما ، وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه ، وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح ، وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت. (١)

وقد ثبت في الصحيحين (٢) عن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله على المرئ ما نوى ، وإنها لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه» .

وقد صدر الإمام البخاري -رَحَمُهُ ألله تعالى-: كتابه الصحيح بهذا الحديث فقال: ليس في أخبار النبي عَلَيْهُ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث.

وقال عبد الرحمن بن مهدي - رَحَمُهُ أَللَهُ- لو صنفت كتابًا في الأبواب لِمَا اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ج٣ (٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١) ، ومسلم برقم (١٩٠٧).

#### ولعظم هذا الحديث بين العلماء فضله ومنزلته:

قال الإمامان الكبيران ابن مهدي والشافعي رحمة الله عليها: إنه ثلث الإسلام.

وقال الإمام الشافعي - رَحْمَدُ ٱللهُ-: يدخل في سبعين بابًا من الفقه.

وقال الإمام أحمد - رَحْمَهُ الله أحد الإسلام عليها الإسلام حديث عمر رَضَالِلله عنه الأعمال بالنيات »، وحديث عائشة رَضَالِلله عَنه هم رَضَالِلله عَنه الأعمال بالنيات »، وحديث عائشة رَضَالِلله عَنه همن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وحديث النعمان بن بشير رَضَالِلله عَنه الحلال بين والحرام بين ».

وقال الحافظ ابن حجر -رَحْمَاهُ الله -: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث.

ولله در أبي الحسن الأندلسي حينها قال:

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه

ولعظم شأن النّية فإن الناس يبعثون على نياتهم يوم القيامة ففي صحيح مسلم (١) عن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : سمعت النبي عَلَيْهُ يقول : « يبعث كل عبد على ما مات عليه ».

وفي سُنن ابن ماجه (٢) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « إنها يبعث الناس على نياتهم » .

و في البخاري (٣) عن عائشة رَضِالِلَهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ : « يغزو

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۸۷۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن ماجه (٤٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢١١٨) .

جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأولهم وآخرهم »قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟. قال « يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ».

فعليك يا عبد الله بتصحيح نيتك وخلوص طويتك وسلامة صدرك من كل شائبة ، فالطريق إلى الله إنها تقطع بذل القلوب وانكسارها وإخلاصها لعلام الغيوب ، ولذا قال يحيى بن معاذ - رَحَمُهُ اللهُ تعالى-: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب» .

وقال بعضهم: إنها تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة.

وفي صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَضَالِسُهَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره » ، وفي رواية « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ».

ولله در الحافظ الحكمي الذي قال:

العلم أحلى وأغلى ما له استمعت العلم أشرف مطلوب وطالبه فقدِّس العلم واعرف قدر حرمته يا طالب العلم لا تبغِ به بدلًا واجهد بعزم قوي لا انثناء له

أذن وأعرب عنه ناطق بفه لله أكرم من يمشي على قدم في القول والفعل والآداب فالتزم فقد ظفرت ورب اللَّوح والقلم لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٢٥٦٤).

والنِّية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم

والنّية سبب لجمع الشمل وبلوغ المراد في الدنيا والآخرة: فعن أنس ابن مالك رَخَوَلَكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي را غمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له». (١)

وفي لفظ: (من كانت الآخرة نيته ، جمع الله له أمره ، و جعل غناه في قلبه ، و أتته الدنيا و هي راغمه ) . (٢)

وبالنَّية الصالحة يبلغ العبد المنزلة العالية والدرجة الرفيعة وينال الأجور العظيمة: قال الله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ اللَّهِ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُمَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تُولَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا وَلَا عَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا وَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢].

وفي صحيح مسلم (٣) عن جابر رَضَالِلهُ عَنْهُا قال : كنا مع النبي عَلَيْهُ في غزاة فقال : « إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا ، ولا قطعتم واديًا ، إلا كانوا معكم ، حبسهم المرض ».

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) الصحيحة للألباني: برقم (٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٩١١).

وفي صحيح مسلم (١) أيضًا عن سهل بن حنيف رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «من سأل الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه».

وفي صحيح البخاري (٢) عن أبي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال رسول الله عَلَيْهِ : « إذا مرض العبد أو سافر ، كُتِبَ له مثل ما كان يعمل مقيًا صحيحًا ».

وفي سُنن ابن ماجه (٣) عن أبي الدرداء رَضَايِسَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عليه « « من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح ، كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة عليه من ربه » .

وفي صحيح البخاري (٤) عن أبي هريرة رَضَالِسُّعَنهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها ، أتلفه الله ».

وعند الطبراني (٥) عن ميمونة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: سمعت النبي عَلَيْكَ يقول: « من ادَّان دينًا ينوي قضاءه أدى الله عنه » .

و لابد من العمل مع النّية كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يَجِدُ فِي اللّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْوَّتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللّهِ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ [النساء:١٠٠].

وفقنا الله وإياكم لمراضيه وجعل مستقبل حالنا وحالكم خيرًا من ماضيه. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبن ماجه برقم (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ج١٧ (٢٤٦) صحيح الجامع برقم (٥٩٨٦).

### الخطبة الثانية:

الحمد لله العالم بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات ، المطلع على مكنون الصدور ، وخبايا الأمور ودقيق المخلوقات في زوايا الظلمات ، يعلم السر وأخفى ، لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وكامل الصفات ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الذي شهدت له بالربوبية جميع الموجودات ، وأذعن له بالألوهية والإخلاص خلاصة المخلوقات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل ، وسيد البركات ، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ، أهل السرائر الصافيات، وعلى التابعين لهم بإحسان ، بصحة العقيدة وزكاة النيات .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: صلاح النّية سبب عظيم في توفيق الله للعبد في كل أموره ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ ] إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ ] إِنْ يُرِيداً إِصْلَحًا يُوفِقِ ٱللّهُ بَيْنَهُما أَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٥].

وصلاح النّية صلاح لجميع الأعمال ففي الصحيحين (١) عن النعمان ابن بشير رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ قال رسول الله على : «إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ،كالراعي

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٢) ومسلم برقم (١٥٩٩).

يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ،ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ،ألا وإن في الجسد مضغة ،إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب ».

ولقد بلغت عناية السلف بصلاح نياتهم غاية العناية ، فهذا عبد الله ابن المبارك - رَحَهُ أُللَّهُ تعالى – كان يقول: رُبَّ عمل صغير تعظمه النِّية ، رُبَّ عمل كبير تصغره النِّية.

وقال يحيى بن أبي كثير - رَحْمَهُ أُللَّهُ- تعلموا النِّية فإنها أبلغ من العمل. وقال بعضهم: تجارة النيات تجارة العلماء.

ولقد كان معاذ بن جبل رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يقول : إني لأحتسب نومتي ، كما أحتسب قومتي. (١)

وكان زبيد بن الحارث اليامي يقول: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية ، حتى في الأكل والنوم.

وقال بعض العلماء: لا تعملن عملًا إلا بنية.

واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لابد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان

وقد ذكر بعض العلماء أن من صفات علماء السوء طلب الدنيا بالدين، ومن الرياء الخفي أن يستشرف العالم إلى أن يسامحه الناس في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك، من أجل علمه، حتى قال لقمان الحكيم لأبنه:

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٠٨٦) ومسلم برقم (٤٨٢٢).

يابني اتق الله و لا تُرِ الناس أنك تخشاه ، ليكرموك وقلبك فاجر.

وكان أيوب السختياني - رَحَمُ اللهُ- يقول: تخلص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال.

وقال سفيان الثوري -رَحْمَهُ اللهُ- ما عالجت شيئًا أشد عليَّ من نيتي ، لأنها تتقلب.

وكان ابن الجوزي - رَحِمَدُ اللَّهُ - يقول: ما أقل من يعمل لله مخلصًا.

وقال أبو إسحاق الآجري - رَحْمَهُ اللهُ-: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، فكأنها ينبت على لون آخر.

وقال أبو سليهان الداراني -رَحْمَهُ الله - : طوبى لمن صحت له خطوة واحدة ، لا يريد بها إلا الله تعالى.

وقال الإمام أحمد - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: يا بني انو الخير ، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخبر.

وقال الفضيل بن عياض - رَحَمُهُ ٱللَّهُ- : إنها يريد الله - عَرَّجَلَ - منك نيتك وإرادتك.

وقد روي عن الحسن البصري - رَحْمَهُ اللّهُ -: أنه سمع رجلًا يعظ الناس فلم تقع موعظته في قلبه بمكان ، فقال: يا هذا إن بقلبك لشرًا أو بقلبي.

ولهذا قال من قال من السلف -رحمهم الله- : الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان.

وقال بعضهم: « الكلام الخالي من الإخلاص ، كالرعد بلا مطر ».

رزقنا الله وإياكم الإخلاص والعبادة ، وثبتنا عند الموت على الشهادة، وجعلنا من الفرقة الناجية التي هي للسُّنَّة منقادة ، وحفظنا من بدع أهل

المنظرة المنظمة المنظم

الأهواء ، فإنها بئست العادة ، وحشرنا يوم الفزع الأكبر مع الصالحين والعلماء العاملين من أهل الشهادة .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .



## خطر الرياء

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَوْتَاكُمْ وَالنَّسَاءَ : ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَغَمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ الْأَحزابِ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ١٠٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون : إن الرياء ذنب عظيم ، ومرض خطير من أمراض القلوب ، والرياء من الرؤية ، والمراد بالرياء العمل لغير الله تعالى .

قال سفيان بن عيينة -رَحَمَهُ أَللَهُ تعالى- : « إياكم والشهوة الخفية قالوا وما هي قال الذي يحب أن يُمدح على الخير» .

#### ولخطورة الرياء فلربما خفي حتى على صاحبه :

ففي مُسند الإمام أحمد (۱) عن أبي موسى الأشعري رَضَيَلَكُ عَنهُ، قال : خطبنا رسولُ الله عَلَيْ ذات يوم فقال : « أيما الناس اتقوا هذا الشرك ، فإنه أخفى من دبيب النمل » ، فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ ، قال : « قولوا اللهم انا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ، ونستغفرك لما لا نعلم » .

والرياء أخوف عند نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؛ من فتنة المسيح الدجال: فقد ثبت في سُنن ابن ماجه (۲) عن أبي سعيد رَضَاللَهُ عَنهُ قال خرج علينا رسول الله عليه ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: «ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» ، قال: قلنا بلى، فقال: «الشرك الخفي ، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل».

عباد الله: الرياء قد بين الله - عَنَوَجَلَ - خطورته وسوء عواقبه: فقال تعالى: ﴿ فَوَيُلُ لِللَّمُ صَلِّينَ الله اللَّهِ اللَّهِ مَا صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ. فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ

<sup>(</sup>١) مُسند أحمد برقم (١٩٦٠٦) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن مأجه برقم (٤٢٠٤).

يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

وجاء في مُسند أحمد (١) عن أبي بن كعب رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَال رسول الله عنه وجاء في مُسند أحمد (١) عن أبي بن كعب رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَال والرض، فمن عمل الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل الآخرة للدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب ) .

والسناء: ارتفاع المنزلة والقدر عند الله تعالى .

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَحَبِطَ فَهَا وَهُوْ وَهَا لَا يُبْخَسُونَ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُولَى الللْمُولِلللللْمُ الللِّلَاللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللللللِمُ اللللللللللِمُ الللللللْ

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة وَعَلَيْكَاهُقال : سمعت رسول الله على يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فها عملت فيها قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فها عملت فيها قال : تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فها عملت فيها ، قال : كذبت ، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألم به فسحب على وجهه ثم

(١) أُحمَّد برقم (٢١٢٢٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: برقم (١٩٠٥).

وفي هذا دليل على أن الرياء من أسباب دخول النار :ولهذا جاء في سُنن ابن ماحه (۱)عن أبي هريرة رَضَالِسُهُ عَنهُ قال :قال رسول الله ﷺ : « من تعلم العلم ليباهي به العلماء ، ويجاري به السفهاء ، ويصرف به وجوه الناس إليه ، أدخله الله جهنم » .

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٓ أَنَا بَشُرٌ مِّشْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ اِلِلهُ وَحِكَّ فَنكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا ﴾[الكهف:١١٠] .

وقد أخبر سبحانه أن الرياء من صفات المنافقين :قال تعالى ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُحَكِيعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء:١٤٢] .

قال علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: « للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كان في الناس ، ويزيد في العمل إذا أثني عليه وينقص إذا ذم ». (٢)

وقد بين -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-أَن الرياء من صفات الكافرين فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم بَطَرًا وَرِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ بطرًا وَرِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ الأنفال الآية (٤٧)

وأوضح - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - أَن الرياء محبط للأعمال الصالحة قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَلَاَ يَعَالَى الْعَالَ اللّهِ وَالْمُؤُوا لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَرَاكُ فَاصَابَهُ وَرَاكُ فَا مَا اللّهُ وَاللّهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّهُ لَا يَعْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَقْدِلُونَ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَقْوَا فَاللّهُ لَا يَعْدِي فَى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْدِي اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْدِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْدِي اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْدِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا كُنُونِ مَا كُولُونَ عَلَا كُولَ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه برقم (۲٦٠).

<sup>(</sup>٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر :ج١(١٠٢).

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينَا ﴾ [النساء :٣٨].

وقالَ تعالى ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ الطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ أَ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُمُ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَكُرُ أُوْلَيَكِ هُوَيَبُورُ ﴾ [فاطر :١٠].

قال ابن كثير - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - (۱) قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وشهر بن حوشب رحمهم الله جميعًا: هم المراؤون بأعمالهم، يعني: يمكرون بالناس، يوهمون أنهم في طاعة الله، وهم بغضاء إلى الله - عَرَقِبَلَ - يراؤون بأعمالهم ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالًى يُراّءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون.

والصحيح أنها عامة ، والمشركون داخلون من باب أولى، ولهذا قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَامُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَامُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ مَن كُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُمُ أُولَتِكَ هُو الصَّالِحُ مَن السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُمُ أُولَتِكَ هُو يَبُورُ فَي السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُمُ أُولَتِكَ هُو يَبُورُ فَي الطر ١٠٠].

أي : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى ، فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى رداءها ، إن خيرًا فخير ، وإن شرًا فشر ، فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي.

أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم ، بل ينكشف لهم عن قريب ، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر:ج۳(۲۷۰).

وجاء عند أحمد في مُسنده (۱) ، عن عبد الله بن عمرو رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ قال : قال رسول الله عَلَيْهُمَ : « من سمّع الناس بعلمه ، سمّع الله به سامع خلقه، وحقره وصغره » .

وجاء عند الطبراني (٢) عن معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنْ مول الله ﷺ قال : « ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء ، إلا سمّع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة» .

وجاء في سُنن ابن ماجه (٣) عن معاوية بن أبي سفيان رَخِوَلَيْهُ عَنْهُا قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول « إنها الأعهال كالوعاء ، إذا طاب أسفله طاب أعلاه ، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه » .

و في صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة رَضَالِكُعَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «الإيهان يهان ، والكفر قبل المشرق ، والسكينة في أهل الغنم ، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر».

والفدادين :هم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحرثهم.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ، ونفعنا بها فيه من الآيات والذكر الحكيم.

أقول ما سمعتم ، واستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم .

<sup>(</sup>١) أحمد : برقم (٧٠٨٥) وصححه الألباني : صحيح الترغيب برقم (٢٥) وعزاه إلى الطبراني .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير برقم (٢٣٧) وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) سُنن ابن ماجه :برقم (٤١٩٩) وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: برقم (٥٢) .

## الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فيا أيها المسلمون: قد سمعتم إلى بعض خطورة الرياء ومصير المرائين في الذي يوقع الناس في الرياء.

هناك أسباب كثيرة يقع الأنسان في الرياء وهو لا يشعر فمن أهم تلك الأسباب:

أُولًا - حب الثناء والمدح من الناس له: قال الله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ مُ النَّاسِ لَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ مُم بِمَفَازَةٍ اللَّهِ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَدَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

أيها الناس: وأما علاج هذا الداء العضال الذي هو الرياء: فيكون بأمور:

١-الإخلاص لله - عَنَّهَجَلَّ- في جميع الأعمال ومجاهدة النفوس على

<sup>(</sup>١) صحيح: أبي داود برقم (٣٦٦٤).

ذلك في كُلَ وقت :قال تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وجاء عند ابن حبان في صحيحه (١) عن فضالة بن عبيد رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال : « المجاهد من جاهد نفسه لله - عَرَّفِظَ عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله الله عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وقال أبو سليمان الداراني - رَحَمَهُ أَللَهُ تعالى- : إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. (٢)

ولكلام السلف حلاوة وتأثيرًا وما ذاك إلا لشدة إخلاصهم.

قال ابُنَّ لعمر بن ذر: « ما بال المتكلمين يتكلون فلايبكي أحد فإذا تكلمت يا أبت سمعت البكاء ها هنا وها هنا ، فقال : يابني لست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلي » .

وقال الفضيل بن عياض -رَحَمَدُاللَّهُ تعالى-: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. (٣)

وقال أيضًا: من أحب أن يذكر لم يذكر ومن كره أن يذكر ذكر. (٤)

٢- ومن علاج الرياء تحقيق التوحيد: فقد ثبت في جامع الترمذي (٥) عن ابن عباس رَضَالِسَّهُ عَنهُ قال كنت خلف رسول الله عَلَيْهُ يومًا فقال: « يا غلام إني أعلمك كلمات ، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان برقم (٤٦٢٤) .

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين: ج۲ (۹۲).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ج ٨(٤٢٧) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: ج ٨ (٤٣٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي: برقم (٢٥١٦).

أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام وجفت الصحف» .

٣- ومن علاج الرياء أيضًا: الخوف من الله - عَرَّبَكِ - : فقد صح في سُنن الترمذي (١) عن عائشة رَخِيلَكُ عَنَهَ قالت سألت عن هذه الآية ﴿ وَٱلَّذِينَ سُنن الترمذي أَوَّا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم ﴿ أُولَكِكَ يُسُرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَهُمْ لَمَا سَلِقُونَ ﴾.

ولهذا كان السلف رحمهم الله في غاية الخوف من الرياء: يقو ل أبو أمامة رَضَيُلِلهُ عَنْهُ وقد أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو ، فقال: «أنت أنت لو كان هذا في بيتك » (٢)

وقال يوسف بن الحسين-رَجَهُ أُللَّهُ تعالى-: أعز شيء في الدنيا: الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. (٣)

وقال بعض السلف: خوفوا المؤمنين بالله ، والمنافقين بالسلطان، والمرائين بالناس.

٤ - ومن علاج الرياء: علم العبد أن ما به من نعمة فمن الله . قال تعالى : ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعُمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ثَمَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴾ تعالى : ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعُمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴾ [النحل : ٥٣].

فيا عبد الله لولا فضل الله عليك ما تزكيت ولا ذكرت بالخير بين الناس . قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَبَّعُ

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي :برقم (٣١٧٥).

<sup>(</sup>٢) السير:ج٣ (٣٦١).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين: ج١(٩٦).

المنظمة المنافقة المن

خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَأَمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنكُمْ مِّنَا أَحْدِ أَبْدًا وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢١].

٥- ومن علاج الرياء كتمان العمل: قال بعض السلف وقد سئل عن دواء الرياء فقال: كتمان العمل.

وقال بعضهم: أُكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك.

فبعض الناس لا يكتم أعماله وقد يفضي به ذلك إلى السخرية من الناس والاستهزاء به مع حبط أعماله عيادًا بالله وقد ذكر الإمام القرطبي – رَحَمَدُاللهٔ – أمثلة على ذلك: فقال يحكى أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزى: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله قال: دخلت العراق منذ عشرين سَنة ، وأنا منذ ثلاثين سَنة صائم فقال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين.

وحكى الأصمعي أن أعرابيًا صلى فأطال وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاتك فقال: وأنا مع ذلك صائم ». (١)

٦- ومن علاج الرياء :النظر في عواقب المرائين في الدنيا والآخرة .

مستعطفًا قلق الأحشاء حيرانا على العصاة وتلقى الرب غضبانا وانظر اليه ترى هل كان ما كانا حرفًا وما كان في سر وإعلانا مروا بعبدي إلى النيران عطشانا

مثل وقوفك يوم الحشر عــريانًا النار تزفر من غيظ ومن حـنق اقــرأ كتابك يا عبدي على مهل لــا قرأت كتابًا لا يغادر لي قال الجليل خــذوه يا ملائكتي

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين: ج١ (٩٦).

### يا رب لا تخـزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا

و لهذا جاء في صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ ، قال الله حَبَارَكَ وَتَعَالَى -: « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه».

وفي مُسند الإمام أحمد (٢) عن محمود بن لبيد رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر »، قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟، قال : « الرياء يقول الله – عَرَّبَكَ – لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم ، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء».

اللهم اجعلنا لوجهك عاملين ، ولجزائك راجين وراغبين ، لا نبتغي من أحدٍ جزاءً ولا شكورًا ، ولا تجعلنا من المرائين ، الذين حبطت أعمالهم فلا يقام لهم يوم القيامة وزنًا ، إنها جزاؤهم عند الله عذابًا وثبورًا.

واجعلنا اللهم من عباك المخلصين المتقين ، الذين استعملتهم لطاعتك وشملتهم بمرضاتك ، وأسكنتهم جنتك ، جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: برقم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) أحمد : برقم (٢٣٦٨٠) وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٩٥١) .

# ٣ التحذير من النفاق

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُكُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَا ﴾ [الأحزاب ٧٠] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: النفاق داء عضال ومرض خبيث وشر مستطير، لهذا

ذكر الله - عَنَّهَ عَلَ - المنافقين وصفاتهم كثيرًا في القرآن الكريم ، ففي أول سورة البقرة ذكر الله - عَنَّهَ عَلَ - طوائف العالم المؤمنين والكافرين والمنافقين ، فوصف الله - عَنَّهَ عَلَ - المؤمنين في أربع آيات ، والكافرين في آيتين ، والمنافقين في ثلاث عشرة آية ، وهذا يدل على خطر النفاق والمنافقين وأنهم بلاء على الإسلام وأهله .

قال الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ الْمَرْ اللهُ اللهِ عَلَيْ لَا رَبُّ فِيهُ هُدًى لِّلْمُنَّقِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمِّمَا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الصَّلَوَةَ وَمِّمَا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَا ۚ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِهِمُ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَلُوةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ كُنَا يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهُ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّ عَلَي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَنُوۡمِنُ كُماۤ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللهُ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ أُولَيَإِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت بِّجَدَرتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١١ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمُّ بُكُمُّ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَر ٱلْمَوْتِ

المنظرة المنظمة المنظم

وَاللَّهُ مُحِيطُ بِالْكَلِفِرِينَ اللَّ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَلَرُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدْرِهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ البقرة: ١-٢٠].

وهكذا كشف الله أسرارهم وهتك أستارهم في سورة آل عمران، وفي سورة النساء، بل هناك سورة في القرآن الكريم أسمها سورة المنافقون، حصر الله العداوة فيهم وبين جرائمهم فيها، بل هناك سورة في القرآن الكريم هي سورة التوبة سهاها ابن عباس رَعَوَلِتُهُ عَنْهُا سورة الفاضحة، كها في صحيح البخاري (۱) عن سعيد بن جبير رَعَوَلِتُهُ عَنْهُ قال: قلت لابن عباس رَعَوَلِتُهُ عَنْهُ الله نورة التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنها لن تبقى أحدًا منهم إلا ذكر فيها ».

لأن الله فضح المنافقين فيها ولكن الله - عَرَّفَجَلَ - لم يذكرهم بأسمائهم لأمرين:

١ - لأنه ستير يحب الستر.

٢ - و لأنه لو سماهم لقال غيرهم من المنافقين لسنا منهم ، لأن المنافقين قد سماهم الله - عَرَقِبَلً -.

#### والنفاق ينقسم إلى قسمين:

الأول:النفاق الإعتقادي: وهو أن يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر، وهذا صاحبه إن مات عليه فهو من المخلدين في نار جهنم

الثاني: النفاق العملي: وهذا من كبائر الذنوب، وهو وسيلة إلى الوقوع في النفاق الإعتقادي.

قال الحافظ ابن رجب - رَحْمَهُ ٱللَّهُ- : والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٨٨٢).

إلى النفاق الأكبر ، كما أن المعاصي بريد الكفر ، فكما يخشى على من أصر على على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت ، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان ، فيصير منافقًا خالصًا. (١)

وقال الحافظ ابن حجر - رَحَمَهُ اللهُ - : فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر بالله . (٢)

وقد ثبت عن حذيفة بن اليهان رَضَيَّلَتُهُ عَنْهُ سئل من المنافق ؟ ، قال : الذي يصف الإسلام و لا يعمل به . (٣)

وقال ابن جريج - رَحْمَهُ اللهُ- : المنافق، يخالف قوله فعله، وسره علانيته ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه . (٤)

وقال إبراهيم بن يزيد -رَحَمَدُاللَّهُ- : ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبًا. (٥)

وقال علامة الشام الإمام الأوزاعي -رَحْمَهُ اللَّهُ-: إن المؤمن يقول قليلًا ويعمل كثيرًا، وإن المنافق يتكلم كثيرًا ويعمل قليلًا. (٦)

أيها المسلمون: لقد توعد الله - عَنْهَجَلَ - المنافقين بأشد العذاب قال الله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئْبِ أَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ عَايَتِ ٱللّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ فَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّ أَلُهُمْ إِنَّ وَيُسُنَهُ فَلَا أَنْ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّ أَلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكُوفِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠].

جامع العلوم والحكم ج٢ (٩٢ ٤ - ٤٩٣) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ج١ (١١١) باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله.

<sup>(</sup>٣) صفة النفاق وذم المنافقين برقم (٦٩) للفريابي.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ج١ (٢٧٧) وسنده قوي أنظر تحقيق تفسير ابن كثير ج١ (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري معلقًا ج١ (١٣٥) باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله.

<sup>(</sup>٦) السير (٧(١٢٥) .

بل إن عذاب المنافقين أشد من عذاب الكافرين في جهنم كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥] ، أي في أسفل طبقات جهنم .

وقال تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٨]. وقال تعالى: ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٨]. أي موجعًا مؤلًا للقلب وسائر البدن.

وقال تعالى: ﴿ لِيُعَذِبَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ وَالْمُزاب: ٧٣] .

ولقد خاف النبي ﷺ على أمته من المنافقين ففي مُسند أحمد (١) عن عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَلَيْهُ أَن رسول الله ﷺ قال : « إن أخوف ما أخاف على أُمتي ، كل منافق عليم اللسان » .

وفي مُسند البزار (٢) عن عمران بن حصين رَضَالِكُ عَنهُ قال : « حذرنا رسول الله عَلَيْكُ عَلهُ عليم اللسان » .

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٤٣) وصحيح الجامع برقم (٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) البزار برقم (٣٥١٤) وصحيح الترغيب برقم (١٣٢).

وقال عمر بن الخطاب رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يهدم الإسلام ثلاثة: زلة عالم ، وجدال المنافق بالقرآن ، وأئمة مضلون . (١)

وعند أبي داود (٢)عن عمار رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « من كان له وجهان في الدنيا ، كان له يوم القيامة لسانان من نار » لسان يتكلم به مع المؤمنين، ولسان يتكلم به مع الكافرين.

وفي الصحيحين (٣) عن أبي هريرة رَضَالَتُهُ عَن رسول الله عَلَيْهُ قال : «تجدون الناس معادن ،خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشد له كراهية ،وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ، ويأتي هؤلاء بوجه ».

وفي صحيح مسلم (٤) عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ».

ومعنى العائرة: المترددة الحائرة التي لا تدري أيها تتبع.

ولهذا قال بعض السلف: احذر التلون في الدين لأنه صفة المنافقين.

يقول الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ اللهُ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ الدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ اللَّهَ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ إِلَكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَكَمِنَهُ وَلَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَكَمِنَهُ وَلِيئُسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) صفة النفاق وذم المنافقين برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٤٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٤٩٤) ومسلم برقم (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٢٧٨٤).

المنظمة المنظم

ولله در من قال:

لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب

فالمنافقون أجسامهم معجبة ، وأقوالهم معسولة ، ولكن بواطنهم خبيثة وخربة.

قال ربنا - تَبَارَكَ وَتَعَالَ- : ﴿ وَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ ۗ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمْ مُّ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَ أَنَّ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُ فَاحْذَرَهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون: ٤] .

فأحوالهم كما قال البيحاني (١) - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-:

يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس وعند المسلمين يُعد منهم ويطلب سهمه من كل مُمس وعند الملحدين يعد منهم وعن ماركس يحفظ كل درس ومثل الإنجليز إذا رآهم وفي باريس محسوب فرنسي

فالمنافقون شر ووبال على الإسلام والمسلمين في كل زمان وكان بل إن ضررهم على الإسلام وأهله أعظم من ضرر اليهود والنصارى فهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر يتمونون لهم المصائب والهزائم.

<sup>(</sup>١) رباعيات البيحاني ص (٨٢).

قال الله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَى: ﴿ اللَّهِ عَالَى: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ قَالُواْ الله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ اللَّهُ اللَّ

نسأل الله - عَرَّقِبَلَ - أن يكفي المسلمين شرهم وبلائهم وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأن يختم بالصالحات أعمالنا ، وأن يصلح لنا جميع أحوالنا .

والحمد لله رب العالمين.



# الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي أمر عباده بكل ما فيه خير لهم وصلاح ، ونهاهم عن جميع المضار والأعمال القباح ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، الكريم الفتاح ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ، أولي الرشد والتقى والنجاح .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون، يقول الله - عَنْ مَلَ اللهُ مَ الْقَدْ اللهُ مَ الْمَدْ اللهُ مَ وَأَمْلَى لَهُمْ وَاللهُ يَعْفِي فَاللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَا نَزَل اللهُ سَنُطِيعُ مَ فَي بَعْضِ الْأَمْرِ وَالله يَعْلَمُ السَّرَارَهُمُ الله وَكَرِهُونَ وَكُوهُمُ الله وَكَرِهُونَ وَالله وَكَرِهُوا مَا أَسْخَطُ الله وَكَرِهُوا وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ الله وَكَرِهُوا وَلَوْ نَشَاءُ لَا رَبْنَكُهُمْ وَلَا الله وَكَرِهُوا وَلَوْ نَشَاءُ لَا رَبْنَكُهُمْ وَلَا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرِهُوا وَلَوْ نَشَاءُ لَا رَبْنَكُهُمْ وَلَا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرِهُوا مَا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرَهُوا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرَهُوا الله وَكَرَاهُ وَلَا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرَهُوا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرِهُوا الله وَكَرَهُوا الله وَكَرَالُهُ وَلَا لَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَاللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالَهُ وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله وَ

فقد بيَّن الله -عَزَّفَ الله عَنْ هذه الآيات المباركة لعباده المؤمنين صفات المنافقين، وصفاتهم كثيرة وقبيحة، كما بين الله في القرآن المجيد، ومن أعظمها خطرًا وأشدها إثمًا موالاة الكافرين، قال تعالى: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ يُسَرِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَشَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱلله أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَو مَرَى مُرَثُ يُسَرِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَشَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱلله أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَو مَرَى مُرَثَ عِندِهِ وَ فَيُصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آنفُسِهِم نَدِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥].

وقال الله - عَنَّمَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَنَّمَ اللهِ اللهِ عَنْدَابًا أَلِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ عَنْدَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ومن صفاتهم الكذب، قال الله - عَنَّقِبَلَّ - : ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَهُدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكُلِابُونَ اللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلِابُونَ ﴾ [المنافقون: ١].

ومن صفاتهم قلة الذكر، قال الله تعالى: ﴿ ٱسۡتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَسَلُهُمُ وَمَن صفاتهم قلة الذكر، قال الله تعالى: ﴿ ٱسۡتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلۡخَيْمِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩]. وَرُبُ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَيْمِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩].

ومن صفاتهم الكسل عن العبادات ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

قال أوس بن عبد الله - رَحِمَهُ ٱللَّهُ - : نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن.

ومن صفاتهم الجبن وعدم الشجاعة ، قال الله تعالى: ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَإِلَى عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴾ [الأحزاب: ١٩].

ومن صفاتهم البخل، قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنَ اَتَنْهَا مِن فَضَلِهِ عَن فَضَلِهِ عَنَو لَوَ النَّهُ مُعْرِضُون ﴿ فَا الصَّلِهِ عَن فَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَ يَعْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُون ﴿ فَا عَلَيْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُون ﴿ فَا اللّهِ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُون ﴿ فَي النفاق و لهذا كان الصحابة أيها المسلمون : يجب أن نخاف من الوقوع في النفاق و لهذا كان الصحابة

من أعظم الناس خوفًا على أنفسهم من النفاق ففي مُسند أبي يعلى (۱) عن أنس بن مالك رَحَيَسَهَنهُ، قال: غدا أصحاب النبي على ذات يوم، فقالوا: يا رسول الله ، هلكنا ورب الكعبة فقال: « وما ذاك ؟ » ، قالوا: النفاق ، النفاق قال: « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله ؟» ، قالوا: بلى ، قال: « ليس ذاك النفاق» ، قال: شما عادوا الثانية ، فقالوا: يا رسول الله ، هلكنا ورب الكعبة ، قال: « وما ذاك ؟» ، قالوا: النفاق ، النفاق قال: « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؟ » ، قالوا: بلى ، قال: «ليس ذاك النفاق » ، قال: شوما ذاك عادوا الثالثة ، فقالوا: يا رسول الله ، هلكنا ورب الكعبة ، قال: « وما ذاك ؟» ، قالوا: النفاق ، قال: « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ؟ » ، قالوا: بلى ، قال: «ليس ذاك النفاق » ، قالوا: إنا إذا عبده ورسوله ؟ » ، قالوا: بلى ، قال: «ليس ذاك النفاق » ، قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا على حال، وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلونا، قال: «لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه ، لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة ».

وقال ابن أبي مليكة -رَحَهُ أُللَّهُ تعالى-: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عَلَيْ كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول إنه على إيهان جبريل وميكائيل. (٢)

وفي مُسند أبي يعلى (٣) عن أم سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أنه دخل عليها عبد الرحمن ابن عوف فقال: يا أمه قد خفت أن يهلكني كثرة مالي ، أنا أكثر قريش

<sup>(</sup>۱) مُسند أبي يعلى ج٦ (٥٨) والصحيحة برقم (٢٢٣٥) وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المُسند برقم (٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري معلقًا ج١ (١٣٥) باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله .

<sup>(</sup>٣) مُسند أبي يعلَّى برقم (٦٩٩٧) وصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي -رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى- في الصحيح المُسند برقم (١٦٤٧).

مالًا، قالت: يا بني أنفق، فإني سمعت رسول الله على يقول: « إن من أصحابي من لم يرني بعد أن أفارقه » فخرج عبد الرحمن فلقي عمر فأخبره بالذي قالت أم سلمة، فجاء عمر فدخل عليها فقال: بالله منهم أنا؟، قالت: لا، ولن أبرئ أحدًا بعدك.

وفي مُسند البزار (١) عن حذيفة رَضَالِللهُ عَنهُ قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها فتعلقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك، فقال: نشدتك الله أنا منهم، قال: لا ، ولا أبرىء أَحَدًا بعدك.

وسمع رجل أبا الدرداء رَضَالِتُهُ عَنهُ يتعوذ من النفاق في صلاته ، فلما سلم، قال له: ما شأنك وشأن النفاق ؟، فقال : اللهم غفرًا ثلاثًا لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة ، فينقلب عن دينه . (٢)

وسئل الإمام أحمد -رَحَمُهُ اللهُ- ما تقول فيمن يُخاف على نفسه النفاق، فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والبخل والهرم ، والقسوة والغفلة ، والذلة والمسكنة ، وأعوذ بك من الفقر والكفر ، والشرك والنفاق، والسمعة والرياء ، وأعوذ بك من الصمم والبكم ، والجنون والبرص ، والجذام وسيء الأسقام .

اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعمالنا من الرياء ، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة ، إنك تعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) مُسند البزار برقم (٢٨٨٥) وصححه شيخنا مقبل الوادعي في الصحيح المُسند برقم (٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ج٢ (٤٩٢).

# الصلاح وثمراته

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُكُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَا ﴾ [الأحزاب ٧٠] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: إن الله - عَزَّفَكِلَّ - أمر بالصلاح ونهي عن الفساد قال

تعالى ﴿ وَلَا نُفَسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف:٥٦] .

والصلاح هو سلوك طريق الهدى.

والصالح هو القائم بها عليه من حقوق الله وحقوق عباده.

ولا يستوي الصالح والطالح في ميزان الله :قال - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِمَ عُ مَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِمَى عُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

ولقد أخبر النبي عَيَّا عن قلة الصالحين في آخر الزمان ففي صحيح البخاري (١) عن مرداس الأسلمي رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : قال النبي عَلَيْهُ: « يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة » والحفالة أو الحثالة الرديء من كل شيء.

ومعنى قوله ﷺ: «لا يباليهم الله بالة» ، أي لا يرفع لهم قدرًا ولا يقيم لهم وزنًا.

عباد الله: إن الإنسان إذا فرط في الصلاح سوف يندم حين لا ينفع الندم قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ نُلِّهِ كُوْ أَمَوْلُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ مَن الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ نُلِّهِ كُوْ أَمَوْلُكُمْ وَلاَ أَوْلَاكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ وَلَا أَوْلَا أَلَا أَوْلَا أَوْلَا لَهُ أَلَا أَسَالِ إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللّهُ فَا أَلَا اللهُ لَقُولُ لَا إِذَا جَآءَ أَجَلُها أَواللهُ وَلَا لا أَلْهُ فَقُولُ لَا لَكُمْ فَلَا لَا اللهُ فَا لَا اللهُ اللهُ فَاللهُ عَمْلُونَ اللهُ اللّهُ

ومنزلة الصالحين منزلة رفيعة قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَكَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ (١) البخاري برقم (٦٤٣٤).

جَطْرِلُولِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللّلْمِلْمُلْلِللللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَيْمِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] .

وأعظم الناس صلاحًا بل خيرة الصالحين واسوة الصالحين هم الأنبياء والمرسلون ولهذا وصفهم الله بالصلاح في كثير من الآيات المباركات بداية بنوح - عَيْءَالسَّلَمُ - وختامًا بنبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - قال الله - تَبَارَكَوَتَعَالَ - عن إبراهيم - عَيْءَالسَّلَمُ - : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حَيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ شَاكِرُ لِاللّهُ مُعْمِةً اَجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ حَيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ شَاكِرُ لِالْعَمِةِ الْجَبَيْهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مَنْ المُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ شَاكِرُ الْإِنْمُ فِي الْلّاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقال تعالى عن إسحاق ويعقوب - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾ [الأنبياء:٧٧] .

وقال - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عن يونس بن متَّى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ﴿ فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِ

وقال - تَبَارَكَوَتَعَالَى - عن نبيه يحيى مبشرًا لأبيه زكريا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَنِمِكَةُ وَهُو قَايِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران ٣٩] .

وقال تعالى عن نبيه لوط-عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعَلْمًا وَعَلْمًا وَعَلْمًا وَعَلْمًا وَعَلْمًا وَغَلَمًا وَعَلَمًا وَغَلَمَ الْفَيْنَ مِنَ الْقَرْبِيَةُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ وَنَجَيْنَ الْمَا الْمَالِمِينَ ﴿ الْأَنبِياء : ٧٤ - ٧٥]. فَنْسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الأنبياء : ٧٤ - ٧٥].

وقال - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - عن مجموعة من الأنبياء الصالحين: ﴿ وَأَيُّوبَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا فَكَشَفْنَا مَا بِدِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَذِريسَ وَذَا اللّهِ اللهُ اللهُ

وهذا نبينا محمد على لما عُرِجَ به إلى السموات العلى رحب به كل نبي من سكانها وهو يقول له: «مرحبًا بالنبي الصالح ، والأخ الصالح » كما في الصحيحين (١).

أيها المسلمون: وهكذا أصحاب رسول الله عَلَيْكَ هم في الدرجة الثانية

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٤٩) ومسلم برقم (١٦٣) عن أنس بن مالك رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

بعد الأنبياء في الصلاح والاستقامة على دين الله - عَرَّفَكَ - ، وأعظمهم صلاحًا أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

وهذا سعد بن أبي وقاص رَخَالِتُهُ عَنهُ من عباد الله الصالحين ، ففي الصحيحين (۱) عن عائشة رَخَالِتُهُ عَنها قالت أرق النبي عَلَيْ ذات ليلة فقال: « ليت رجلًا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة ، إذ سمعنا صوت السلاح قال: من هذا ؟، قال: سعد يا رسول الله جئت أحرسك فنام النبي عَلَيْ ثم نام » زاد مسلم « فدعا له رسول الله عَلَيْ ثم نام ». ومعنى أرق أي سهر.

وهذا عبد الله بن عمر رَضَالِسَّعَنَهُا كَانَ فِي غاية الصلاح ، جاء في صحيح مسلم (٢) عن ابن عمر رَضَاللَّهُ عَنهُا قال : رأيت في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه ، قال: فقصصته على حفصة ، فقصته حفصة على النبي عَلَيْلِيَّ ، فقال النبي عَلَيْلِيَّ : « أرى عبد الله رجلًا صالحًا ».

وهذا عبد الله بن مسعود رَخَوَلِلهُ عَنْهُ من عباد الله الصالحين ، ففي صحيح مسلم (٣) عن عبد الله بن مسعود رَخَوَلِلهُ عَنْهُ قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ اللَّحْسِنِينَ ﴾ [المائدة وعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ اللَّحْسِنِينَ ﴾ [المائدة ١٤] .

قال لي رسول الله ﷺ: «قيل لي أنت منهم ».

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٢٣١) ومسلم برقم (٢٤١٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٤٥٩).

وكان عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ يقول : إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلاً بِعُمَر. (١)

وهذا أسامة بن زيد رَحَيَّكُ عَنْهُا أيضًا من الصالحين، ففي الصحيحين (٢) عن عبد الله بن عمر رَحَيَّكُ عَنْهُا: أن رسول الله عَلَيْ قال وهو على المنبر: « إن تطعنوا في إمارته -يريد أسامة بن زيد -فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله ، وأيم الله إن كان لأحب الناس إليّ ، وأيم الله إن هذا لها لخليق - يريد أسامة بن زيد -، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده ، فأوصيكم به ، فإنه من صالحيكم ».

ومن عباد الله الصالحين أصحمة النجاشي فقد نزلت فيه هذه الآيات تبين صلاحه ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آَعَيُنَهُمْ تَبِين صلاحه ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنّا فَا كُنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ اللهِ وَمَا جَاءَ فَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ الصَّلِحِينَ اللهِ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ الله ١٤٤٥ - ١٥٥].

وقال ﴿ وَإِنَّ مِنَ أَهُلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهُمُ خُنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ الْجَرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [آل عمران:١٩٩].

وفي الصحيحين (٣) عن جابر بن عبد الله رَخَوَلَتُهُ عَنْهَا قال النبي عَلَيْهُ : « قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش ، فهلم فصلوا عليه ، قال:فصففنا فصلى النبي عَلَيْهُ عليه ونحن معه صفوف » .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة برقم (٣٢٥١١) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٧٣٠) ومسلم برقم (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١٣٢٠) ومسلم برقم (٩٥٢).

وقد جعل الله - عَرَّفِجَلَ - للصالحين صفات ومن صفاتهم القيمة ما ذكر في هذه الآيات قال الله تعالى: ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ وَكُر فِي هذه الآيات قال الله تعالى: ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ وَكُر فِي هذه الآياتِ اللهِ عَانَآءَ النَّيْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ اللهِ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَوْنَ عَنِ اللّهُ يُؤْمِنُونَ فِي وَاللّهُ عَرْوَفِ وَيَنْهُونَ عَنِ اللّهُ عَلُو وَيُسْرِعُونَ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَوْهُ مِنْ خَيْرٍ فَلَكُ يُكُمّ فَلُونُ عَنِ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ ال

وقال تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ ﴾ [العنكبوت: ٩].

وقال تعالى عن النساء الصالحات ﴿ فَٱلصَّدَلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ اللَّهُ كَا النساء :٣٤] . لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء :٣٤] .

وفي صحيح مسلم (۱) عن عبد الله بن عمرو رَضَالِلُهُ عَنْهُمَا أَن رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبد الله عَنْ عَالَمُ الله عَنْ الل

قال الإمام القرطبي-رَحَهُ أُللَّهُ تعالى-: فسرت في الحديث بقوله عَلَيْهُ: « هي التي إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله». (٢)

وفي الصحيحين (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْكُ قال : «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش ، أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده ».

ومعنى أحناه: أي أكثره شفقة.

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) المفهم ج۸(۱٤۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٥٠٨٢) ومسلم برقم (٢٥٢٧).

ومعنى أرعاه: أي أحفظ وأصون لماله.

اللهم يا من فاز بطاعته المفلحون ، ورجا مغفرته العاصون ، اجعلنا ممن بالمواعظ يتعظون ، وجُد علينا يا ربنا بأفضل ما سألك السائلون ، وكن لنا يا ربنا في الحركة والسكون ، وارحمنا إذا نزلت بنا المنون ، وأنلنا ما ناله عبادك الصالحون ، إنك على كل شيء قدير.





# الخطبة الثانية:

الحمد لله ولي الصالحين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الصادق الأمين ، وعلى آله وصحابته الراشدين والتابعين .

#### أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله ، واستمسكوا بالعروة الوثقى.

الـزم يديك بحبل الله معتصمًا فإنه الركن إن خانتك أركان

عباد الله: إن الصلاح له ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة منها: أولًا: أن الصلاح سبب للنصر والتمكين في الأرض:

قال تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمِلُواْ الصَّدِلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فَي اللّهُ وَلَيْمَكِّنَنَ هُمُ دِينَهُمُ اللّهِ فَي اللّهُ رَضِ كَمَا السّتَخْلَفُ اللّهِ يَكُمُ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ هُمُ دِينَهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْكَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلطَّكِلِحُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠٥].

## ثانيًا: أن الصلاح سبب في الحصول على مغفرة الله ورحمته:

قال الله تعالى: ﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلأَوَّابِينَ عَفُورًا ﴾ [الإسراء:٢٥].

## ثالثًا: أن الصلاح سبب للحصول على الرزق الحسن:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآبِكُمُ مَّ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَآبِكُمُ مَا اللهِ عَلَيكُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَكِيدُ ﴾ [النور: ٣٢].

رابعًا: أن الصلاح سبب في حفظ الله للعبد ولماله وذريته في حياته وبعد مماته:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِ ۖ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٦].

وقال تعالى: ﴿ وَلِيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩].

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَدُرَكَ أَن يَبَلُغُا آ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا تَعْتَدُرَكُ أَن يَبَلُغُا آ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِّنَ الْطَلِمِينَ وَقَالَ ٱللَّذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ اللَّالِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ وَلَيْمِمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ وَلَيْمَ وَخَافَ وَعِيدِ اللَّهِمْ وَلَنُسْتَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللَّهُ الللْمُلِمِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمِ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُولِي اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحْمَهُ اللّهُ تعالى -: أي وعدهم بنصر الدنيا وثواب الآخرة.

وقال محمد بن المنكدر - رَحَمَهُ اللهُ- : إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده ، وولد ولده ، وقريته التي هو فيها ، والدويرات التي حولها فها

مِحْظِرُالْمِيْنِ اللهِ

يزالون في حفظ من الله وستر. (١)

وقال عمر بن عبد العزيز - رَحَمُهُ اللَّهُ- : ( ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه).

وكان سعيد بن المسيب -رَحْمَهُ الله - يقول لبنه: (يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك) ، وقرأ الآية ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾.

خامسًا: أن الصلاح سبب للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة إذا كان مقترنًا مع الإصلاح:

قال الله تعالى: ﴿ فَكُولَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَةٍ يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللهُ ﴾ [هود:١١٧-١١٦].

وفي صحيحي البخاري ومسلم (٢) عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رَضَيَّكُ عَهَا أن النبي عَيَّ دخل عليها فزعًا يقول: « لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » ، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ ، قال « نعم إذا كثر الخبث ».

#### سادسًا: أن الصلاح سبب في دخول الجنة:

قال الله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ

<sup>(</sup>١) السير ج٥(٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٣٤٦) و مسلم برقم (٢٨٨٠).

وَٱلْمَلَيْمِكُةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٣].

وقال تعالى ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَكَحَمِنَ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمْتَكُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ السَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمْتَكُ وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ السَّيِّعَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

وفي الصحيحين (۱) ، عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شئتم ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَهُم مِن قُرَّةَ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

وفي صحيح البخاري (٢)عن أبي سعيد الخدري رَضَالِكُ عَنْهُأَن رسول الله عَلَيْ قَال : « إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت : يا ويلها أين يذهبون بها ، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ، ولو سمعه صعق » .

عباد الله: كان الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول:

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة ويذكر عن الإمام أحمد أنه أجابه بقوله:

تحب الصالحين وأنت منهم رفيق القوم يلحق بالجماعة

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٢٤٤) و مسلم برقم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٣١٤).



وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة

والصلاح أعظم الذخائر للإنسان ، كما قال الإمام يحيى بن معين –رحمه الله-:

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرًا يكون كصالح الأعمال وإذا وقال أبو العتاهية -رحمه الله-:

وإذا تناسبت الرجال فها أرى نسبًا يقاس بصالح الأعهال وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلًا يصدق قوله بفعال وإذا اتقى الله امرئ وأطاعه فستراه بين مكارم ومعال

فإذا وجد الصالحون سعدت الأمة وانتصرت وحصل لها كل خير وسؤدد.

فهذا قتيبة بن مسلم لما صاف أمام الترك، وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه، يبصبص بأصبعه نحو السماء قال: تلك الإصبع أحب إلى من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير. (١)

وكان الإمام أحمد بن حنبل - رَحَمَهُ اللَّهُ- إذا ذكر أحمد بن أبي الحواري يقول (أهل الشام به يمطرون) أي: بصلاحه يأتي إليهم المطر.

وقال أبو زرعة : كنت عند أحمد بن حنبل، فذُكر إبراهيم بن طهان

<sup>(</sup>١) السير ج٦(١٢١).

وكان متكئًا من علة فجلس، وقال: لا ينبغي أن يُذكر الصالحون فيُتكأ (١)

فينبغي لنا معاشر المسلمين احترام الصالحين ومحبتهم ومجالستهم والاقتباس من نورهم فقد قال على : « مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد ريحًا خبيثة» . (٢)

اللهم اختم بالصالحات أعمالنا ، وأجرنا من خزي الدنيا ، وعذاب الآخرة ، وتوفنا وأنت راض عنا.

اللهم أمتنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ، اللهم اغفر لنا ولولدينا ، ولجميع المسلمين ، الأحياء منهم والميتين . والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) السير ج٧(٣٨١).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٣٤) ومسلم برقم (٢٦٢٨) عن أبي موسى الأشعري رَضَيَلْتُهُ عَنْهُ.

# مكم تارك الصلاة

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَانَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُورُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَعُمَلُكُمْ وَكُورُ فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللَ

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، و شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوي .

أيها المؤمنون ؛ قال الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ اللهَ الله عَبَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ فَكَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ اللهَ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَ مَوْتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ ٥٠ ﴾ [مريم: ٥٩- ٢٠] .

هذه الآية ظاهرة في أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فليس بمؤمن لأن الله قال: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ .

وهذا يدل على عظم هذه الصلاة فشأنها عظيم وفضلها عند الله كبير فقد جعلها الله قرينة لكثير من العبادات فهي قرينة الزكاة في كتاب الله،قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

وهي قرنية النسك- وهو الذبح قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَهُو الْذَبِحِ قَالَ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَهُنَكِي وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وهي قرينة النحر ، قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ [الكوثر:٢] . وهي قرينة الذكر ، قال سبحانه: ﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴾ [طه:١٤] .

هذه الصلاة خصها الله بالذكر من بين كثير من الأعمال ، قال الله تعالى: ﴿ اتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةُ الصَّكَاوَةُ الصَّكَاءُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَابُرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] .

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٧٠] .

عباد الله؛ لقد خفَّ ميزان هذه الصلاة العظيمة عند كثير من الناس.

وقوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ [مريم:٥٩] .

قال ابن عباس رَحِوَلِيَّهُ عَنْهُمَا: خسر انًا. (١)

وقال الحسن البصري -رَحْمَهُ ٱللهُ تعالى-: عطلوا المساجد ولزموا الضبعات. (٢)

وقال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ آَ أَصَحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ آَ أَصَحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ آَ فَ جَنَّتِ يَشَاءَ لُونَ ﴿ فَا عَنِ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ فَا مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ ﴿ فَا فَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ قَا مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

فقد أخبر الله سبحانه في هذه الآيات المباركة أن ترك الصلاة من صفات المجرمين.

و لهذا يقول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ جُّعُرِمُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِذٍ لِللَّهُ وَيُلُّ يَوْمَهِذٍ لِللَّهُ كَذَبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَذَبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَذَبِينَ ﴿ اللَّهُ كَذَبِينَ اللَّهُ كَذَبِينَ اللَّهُ الْكَكَذَبِينَ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْلِيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَّةُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُلِلَّا الللللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللل

وقال سبحانه: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥] .

فكيف حالك يامن قطعت الصلاة وأنت تساق إلى ربك، قال تعالى: ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۚ ﴿ كُلَّا مَنْ رَاقٍ ﴿ كَا وَظَنَّ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ أَنَ وَلَكِنَ كُذَب وَتُولِّي السَّاقِ السَّاقِ السَّاقُ ﴿ أَنَ فَلَا صَلَّى اللَّ وَلَكِنَ كُذَب وَتُولِّي السَّاقِ أَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

فحال هذا الكافر - فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نسأل الله

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ج٥(٢٤٢) وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق عن على به.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج۵(۲٤۱) .

السلامة والعافية »

وقال الله تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ اللهِ تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الروم: ٣١] ، فأخبر - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - في هذه الآية الكريمة: أن ترك الصلاة من صفات المشركين.

وقد ثبت صحيح مسلم (۱) عن جابر بن عبد الله رَخَوَلَكُ عَالَ: سمعت رسول الله عَلَيْكُ عَلَى الرجل، وبين الشرك - والكفر - ترك الصلاة ».

وقوله على الكفر «الكفر» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحَمُ أُلَّهُ- (٢): «وفرق بين الكفر المعرف باللام ، يعني الدال على الكفر المطلق ، وبين كفر منكر في الإثبات ».

وقد ثبت عند الإمام الترمذي - رَحْمَهُ اللهُ تعالى-(٣): عن عبد الله بن شقيق العقيلي - رَحْمَهُ اللهُ تعالى- قال: «كان أصحاب محمد عَلَيْكُ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ».

وقال الله تعالى : ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۚ اللَّهِ مَعَالَى اللهِ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللهِ [الماعون:٤-٥] .

قال عطاء بن دينار - رَحَمُ أُللَّهُ - (٤): الحمد لله الذي قال: ﴿ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ قَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ ﴿ قَنْ صَلَاتِهِم سَاهُونَ ﴿ قَنْ صَلَاتِهِم سَاهُونَ .

وفي مُسند أبي يعلى (٥) عن مصعب بن سعدرَ ضَالِلَهُ عَنهُ قال: قلت لأبي:

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۸۲).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ج١ (٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي برقم (٢٦٢٢) صححه الألباني صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ج٧(٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) مُسند أبي يعلى برقم (٧٠٤) صحيح الترغيب برقم (٥٧٦).

يا أبتاه أرأيت قوله ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥] ، أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟! ، قال: ليس ذلك إنها هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت.

فهذا له الويل وهو العذاب لمن ضيع الصلاة حتى خرج وقتها ، فكيف إذا تركها بالكلية .

وقد ثبت عند أحمد وغيره (١) عن بريدة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عند أحمد وغيره الله عنه الصلاة فمن تركها فقد كفر» .

وقال عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» (٢٠). وقال عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ: « من لم يصل فلا دين له » . (٣)

وجاء في مُسند أحمد (٤) عن معاذ رَضَالَكُ عَنهُ قال: أوصاني رسول الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى والله عَلَى والله عنه وحرقت ، ولا تعقن والديك ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدًا ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خرًا فإنه رأس كل فاحشة ، وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط الله - عَنهَ أَلُهُ والمال والفرار من الزحف ، وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم ، فاثبت وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا ، وأخفهم في الله » .

وقال أبو الدرداء رَضَالِتُهُ عَنهُ: «لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۲۲۹۳۷) الترمذي برقم (۲۲۲۲) وابن ماجه برقم (۱۰۷۹) ، صحيح الترغيب برقم (۵۲۶).

<sup>(</sup>٢) شُرَح السُّنَّة للإمام البغوي ج١(١٧٩)، والبيهقي برقم (٦٢٩١).

<sup>(</sup>٣) الإيمان لابن شيبة برقم (٤٧) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (٢٢٠٧٥) صحيح الترغيب برقم (٥٧٠).

## وضوء له» . (١)

وثبت في مسلم (٢) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَدًا مسلمًا فليحافظ على هؤ لاء الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم على هؤ لاء الصلوات الخمس، حيث ينادى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنَّة نبيكم، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف».

فمن حافظ على هؤ لاء الصلوات فهو مؤمن حقًا ومن ضيعهن فليس من أهل الإيهان. قال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُونَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١١].

وقد صح عند البخاري (٣) عن أنس رَضَيَّكُ أنه قال: قال رسول الله عَلَيْ «من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ، فلا تخفروا الله في ذمته».

هذه الصلاة يا عباد الله هي أول ما نحاسب عليها يوم القيامة ، فعند أحمد والترمذي وأبو داود (٤) عن أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ قول: « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة برقم (٩٤٥) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٩١).

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (٤ ٩٤٩) الترمذي برقم (٤١١) أبوداود برقم (٨٦٤).

صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب - تبارك وتعالى -: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ ، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك » .

أيها المسلمون. تارك الصلاة إن كان تركه لها جحودًا - أي لوجوبها فهو كافر بالإجماع، وإن كان متهاونًا لتركها أو متكاسلًا. ففي خلاف بين أهل العلم والراجح أنه كافر كفرًا مخرجًا من الملة ولهذا يقول أيوب السختياني - رَحَمُهُ اللهُ تعالى -: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وبناءً على هذا فإنه يترتب على تاركها أحكام دنيوية وأحكام أخروية.

## أما الأحكام الدنيوية:

أولًا: أنه من المرتدين عن الإسلام فإن تاب وإلا وجب قتله من قبل ولي الأمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ، كما جاء في البخاري (١) عن عكرمة - رَحْمَهُ أُلِلَهُ تعالى - قال: أي علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله عَلَيْهُ: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله عَلَيْهُ: «من بدل دينه فاقتلوه».

ثانيًا: أنه لا يزوج بالمسلمة لقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَا جَرَتِ فَأَمَّتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْمُؤْمِنَاتُ مُهَا جَرَتِ فَأَمَّتَ حِنُوهُمَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلا هُمَ يَحِلُّونَ فَكُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلا شُعْمَ وَلا شُعْمَا أَنفَقُوا عَلَيْهُمُ وَلَيسَعُلُوا مَا أَنفَقُوا فَلا جُناحَ عَلَيْهُمُ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصِمِ ٱلْكُوافِ وَسَعَلُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ وَلَا لللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴾ [المتحنة : ١٠] .

لكن للأسف إذا جاء الخاطب اليوم لا يسأل ولي المرأة عن صلاته ، إنها يسأل عن عمله وراتبه ونسبه ، وكم سيدفع من المال ، أما الصلاة فلا

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٠١٧).

يسأل عنه ولا يستشير أهل الدين في مصاهرته إلا من رحم الله تعالى .

## وأما الأحكام الأخروية فهي:

أولًا: إذا مات لا يرثه أهله وأولاده المصلون، فقد جاء في البخاري ومسلم (۱) عن أسامة بن زيد رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» إلا إذا كانوا تاركين للصلاة جميعًا فكلهم كفار يرث بعضهم بعضًا.

ثانيًا: لا يصلى عليه إذا مات و لا تشيع جنازته و لا يدعى له و لا يستغفر له و لا يقبر في مقابر المسلمين بل تحفر له حفرة ويوضع فيها .

ثالثًا: يحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف كما أخبر بذلك نبينا محمد بن عبد الله عَلَيْةٍ. (٢)

هذا والله نسأله أن يهدينا جميعًا ، وأن يردنا إليه ردًا جميلًا ، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ، من كل ذنب وخطيئة ، إنه هو التواب الرحيم .



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٧٦٤) مسلم برقم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٦ ٢٥٧) عن عبد الله بن عمرو رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا.

# الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي وعد المحافظين على الصلاة أجرًا عظيمًا ، وأعد لهم جنات الفردوس نعيمًا مقيمًا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، فأنعم به ربًا رحيمًا كريمًا ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أفضل المصلين وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ، صلى الله عليه وعلى آله ، وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم .

#### أما بعد:

فيا معاشر المسلمين ، لقد وردت الأدلة الكثيرة في الوعيد الشديد في شأن من يترك صلاة واحدة ، فكيف إذا كان تاركًا لها بالكلية ، ففي صحيح البخاري (۱) عن سمرة بن جندب رَخِرَاتُهُ عَنهُ ، قال: قال النبي عَلَيْهُ (س. . . . أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه ، وينام عن الصلاة المكتوبة » . ومعنى يرفضه –أي لا يعمل بها فيه هذا العذاب في البرزخ فكيف يوم القيامة : قال الله تعالى : ﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱكْبُرُلُو كَانُوا يُعَلَمُونَ ﴾ [القلم : ٣٣] .

وقال - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - : ﴿ وَكَذَالِكَ نَجُزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَ وَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٢٧] .

وقال الله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آيَّامِ نَجِسَاتٍ لِنَدْدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [فصلت :١٦].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١١٤٣).

وفي صحيح البخاري (١) عن بريدة رَضَايَسَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَيْكَيَّةٍ: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» وفي رواية لأحمد (٢) عن بريدة رَضَايَسَهُ عَنهُ أَن النبي عَيَاكِيَّةٍ قال: «من ترك صلاة العصر متعمدًا أحبط الله عمله».

وفي الصحيحين (٣) عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « من فاتته صلاة العصر، فكأنها وتر أهله وماله » ومعنى – وتر أهله – أي سُلب منه الأهل والمال ، وبقي وترًا فردًا بلا أهل ولا مال.

يا أخوة ، لو سلب أحدنا أهله أو ماله ، كيف تكون حالته ، وكيف يرحم الناس حاله ، وكل واحد يقدم له المساعدة ، لكن هذا الذي ضيع صلاته مصيبته عظيمة ، فكأنها وتر أهله وماله ، وهذا شيء سهل عند الناس ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

قال بعض السلف :عجبًا كيف تبكون على من مات جسده ، ولا تبكون على من مات قلبه.

واعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر

وهذا النص ورد في صلاة العصر لكن قد ورد أيضًا عند ابن حبان (٤) عن نوفل بن معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكَ قال : « من فاتته الصلاة ، فكأنها وتر أهله وماله» فهذا الدليل عام في كل الصلوات.

ولعظم الصلاة أن الإسلام أمر بقتال تارك الصلاة قال تعالى: ﴿ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٥٥ ٤ ٢٣٠) قال الشيخ شعيب صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٥٥٢) ومسلم برقم (٦٢٦) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان برقم ( ١٤٦٨) قال الأرنؤوط إسناده صحيح.

مخطالات الم ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُو ۗ ٱلْحُرُمُ ۚ فَٱقَنْلُواْ ٱلْمُشَرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّهُوهُمْ وَخُذُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَٱقَعْدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة:٥].

وقد ثبت في الصحيحين (١) عن ابن عمر رَضَايَتُهُ عَنهُ أَن رسول الله عَيْكَةً قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ».

وجاء في صحيح مسلم (٢) عن أم سلمة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا قالت قال رسول الله عَلَيْهِ: « إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع » ، قالوا : يارسول الله ألا نقاتلهم ؟ ، قال : « لا ، ماصلوا » .

وقوله عليه : « فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم أي من كره بقلبه وأنكر بلسانه».

وفي صحيح مسلم أيضًا (٣) عن عوف بن مالك الأشجعي رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ عن رسول الله علي قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنوكم» قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، والا ينزعن يدًا من طاعة».

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٥) ومسلم برقم (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٨٥٥).

وفي الصحيحين (۱) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ وهو باليمن إلى النبي عَلَيْ بذهبية في تربتها، فقسمها بين أربعة الحديث . الى أن قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا، لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله عَيْ : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم».

فاحذروا يا أمة محمد على من تضييع الصلاة ومن الاستخفاف بها، وحرصوا غاية الحرص على العناية بها والمحافظة عليها، قال تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسُطَى وَقُومُواْ لِللَّهِ قَائِدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

فالصلاة قرة العيون وطمأنينة النفوس فيها الراحة والسعادة.قال تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَالسَّالُ ﴾ [البقرة: ٤٥-٤٦].

نسأل الله - تَبَارَكَوَتَعَالَ- : أَن يثبت قلوبنا على طاعته وأَن لا يزغها بعد هدايتها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يُعز فيه أهل طاعتك، ويُذل فيه أهل معصيتك، ويُؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، واجبر مصابهم برحمتك ياذا الجلال والإكرام.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٣٥١) ومسلم برقم (١٠٦٤) .

# 7 فضل المحافظة على صلاة الفجر

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْتَاكُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل خدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أما بعد فإن الصلاة صلة بين العبد وربه الصلاة هي الفارقة بين

المؤمنين والكافرين والمحافظة على الصلاة صعب على المنافقين سهل على المؤمنين والكافرين والمحافظة على الصلاة صعب على المنافقين سهل على المؤمنين قال الله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالصَّلُوةِ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى اللهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ اللهُ وَرَجِعُونَ (اللهُ وَاللهُ وَرَجِعُونَ (اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

وبها أن التساهل عظيم والتفريط كبير لصلاة الفجر من كثير من الناس ، أحببت أن أجعل موضوع خطبتنا في هذا اليوم المبارك عن أهمية المحافظة على صلاة الفجر ، وما ورد من الفضل في ذلك .

عباد الله ، الفجر وقت مبارك ولهذا يقول نبينا محمد على ، كما عند الترمذي (١) عن صخر بن و داعة الغامدي رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله على «اللهم بارك لأمتي في بكورها» وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرًا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله.

والفجر وقت النقاء والصفاء وقت توزع فيه الأرزاق والبركات، والفجر وقت عظيم أقسم الله به في كتابه الكريم، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللهِ عَشْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَشْرِ اللهِ ال

وقال الله تعالى: مبينًا - شرف صلاة الفجر ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلنَّلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ كَاكَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء:٧٨].

فأمر الله نبيه على في هذه الآية الكريمة أن يقيم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك الميلان أي عند ميلان الشمس إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فتدخل في هذا صلاة الفجر والعصر إلى غسق الليل – والغسق

<sup>(</sup>١) الترمذي برقم (١٢١٢).

المنظمة المنافقة المن

الظلمة ، فتدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء والفجر ، وقرآن الفجر – أي صلاة الفجر –إن قرآن الفجر كان مشهودًا.

وصلاة الفجر هي أفضل الصلوات عند الله - جَلَوَعَلا - فعند أبي نعيم والبيهقي (١) عن عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة».

والذي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وعهده ففي صحيح مسلم (٢) عن جندب بن عبد الله وَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله ، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ، إنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم».

وعند الطبراني (٣) عن ابن عمر رَضَايَتُهُ عَنْهُا قال رسول الله عَلَيْهِ : «من صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يمسي» ، فقال له أبوه: مكيس، إنها سميناك سالًا لتسلم ».

عباد الله: إن المحافظة على صلاة الفجر في جماعة ، والله إن ذلك لغنيمة عظيمة ، وجائزة ثمينة .

فقد صح عند الترمذي (٤) عن انس بن مالك رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول الله على الله على الفجر في جماعة ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة ، تامة تامة تامة و المحافظة على صلاة الفجر من أسباب دخول الجنة .

<sup>(</sup>۱) الحلية ج٧(٢٠٧) الشعب برقم (٢٧٨٣) صحيح الجامع برقم(١١١٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٦٥٧).

<sup>(</sup>٣) الطبراني الأوسط برقم (٣٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) الترمذي برقم (٥٨٦) حسنه الألباني.

ففي الصحيحين (١) عن أبي موسى رَخَوَلِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى البردين دخل الجنة» ومعنى البردين - أي الفجر والعصر.

كما أن المحافظة عليها من أسباب النجاة من النار ، ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رَضَاً الله عنال: سمعت رسول الله على يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر.

وملائكة الله الكرام تشهد صلاة الفجر ، كما قال الله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْيَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ لِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ مَشْهُودًا ﴾

وفي الصحيحين (٣) عن أبي هريرة رَحَالِتُهُ عَنْهُ أَنْ رسولُ الله عَلَيْهُ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون»

وصلاة الفجر سبب للنور العظيم يوم القيامة فقد صح عند ابن ماجه (٤) عن أنس بن مالك رَضَائِلُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بالنور التام يوم القيامة».

قالَ الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبَا أَنْكُومُ اللّهُ وَاللّهُ هُو ٱلْفُؤْرُ الْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقُاتُ لِلّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقُنِسُ مِن نُورِكُمُ الْمُعْلِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

البخاري برقم (٥٧٤) ومسلم برقم (٦٣٥) .

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٤ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٥٥٥) ومسلم برقم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن ماجه برقم (٧٨١) .

وهكذا من يحافظ على صلاة الفجر يكتب الله له قيام ليلة ، ففي صحيح مسلم (٥) عن عثمان رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله على المسبح في جماعة ، العشاء في جماعة ، فكأنها قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة ، فكأنها صلى الليل كله».

صلاة الفجر أمان من النفاق ففي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».

وفي صحيح مسلم (٧) عن عبد الله رَضَيْسُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم عَلَيْهِ سُنن الهدى، وإنهن من سُنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سُنّة نبيكم، ولو تركتم سُنّة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن نبيكم، ولو تركتم سُنّة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري برقم (٦٥٧) ومسلم برقم (٦٥١) .

<sup>(</sup>٧) مسلم برقم (٢٥٤) .

الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» يهادى: أي: يحمل.

وفي صحيح ابن حبان (١) عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : « كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن ».

فهذا الميزان الذي كان عند أصحاب النبي عليه من شهد الفجر أحسنوا به الظن ومن غاب عنها أساءوا به الظن .

والذي يحافظ على صلاة الفجر يكتب في وفد الرحمن ، فعند الطبراني (٢) عن أبي أمامة رَضَالِسُهَا عن النبي عَلَيْ قال «من توضأ، ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن ».

والمحافظة على صلاة الفجر سبب لرؤية الله - عَنَّهَ لَ - في الآخرة: ففي البخاري ومسلم (٣) عن جرير بن عبد الله رَعَوَلَيْهُ عَنَهُ قال: كنا جلوسًا عند رسول الله على فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، فافعلوا » ثم قرأ: ﴿ فَأُصُبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومٍ أَ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱليَّلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠] .

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان برقم (۲۰۹٦) .

<sup>(</sup>٢) الطبراني ج١ (٢٤١) صحيح الترغيب برقم (٥٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٥٥٤) ومسلم برقم (٦٣٣) .

المنظانية المنظام

فالمحافظة على صلاة الفجر في جماعة من أسباب النظر إلى وجه الله تعالى النظر الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ تعالى الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ الله تعالى الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله الله الله الله الحصنوا الله الحسنوا الحسنوا الحسنوا الحسنوا الحسنون الله الكريم وقيها خلافون ﴿ [يونس:٢٦] . والزيادة فُسرت بالنظر إلى وجه الله الكريم . وقال تعالى: ﴿ وُجُوهُ يُومَ إِذِ نَاضِرَةُ ﴿ الله الله وإياكم لمرضاته ، وجنبنا وإياكم معاصيه .



## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي وعد المحافظين على الصلاة أجرًا عظيمًا ، وأعد لهم جنات الفردوس نعيمًا مقيمًا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، فأنعم به ربًا رحيمًا كريمًا ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أفضل المصلين وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم .

أما بعد: فقد سمعتم يا معاشر المسلمين ، بعض الأدلة في فضل صلاة الفجر، وهكذا أيضًا من فضائل صلاة الفجر ، أن من حافظ عليها فهو طيب النفس ، ومن لم يحافظ عليها فهو خبيث النفس كسلان .

ففي البخاري ومسلم (۱) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنَا الله عَلَيْ قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها ، عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها؛ فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» .

وفي الصحيحين (٢) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: ذكر عند النبي وفي الصحيحين و٢) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: ذكر عند النبي أو عنه المناه حتى أصبح، قال: في أذنه ».

وهذا البول يحمل على حقيقته نسأل الله السلامة والعافية من مكر

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١١٤٢) ومسلم برقم (٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١١٤٢) ومسلم برقم (٧٧٦).

الشيطان وكيده ونعوذ بالله من شره.

ومن فضائل صلاة الفجر أن ركعتي الفجر هذه السُّنَّة القبلية خير من الدنيا وما فيها. ففي صحيح مسلم (۱) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنَهَا عن النبي عَلَيْكُ قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وفي رواية: أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لهما أحب إلي من الدنيا جميعًا» (۲) ، فإذا كانت هذه الفضيلة لركعتي الفجر بنافلة فكيف بالصلاة نفسها الفريضة.

وفي البخاري (٣) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: « لم يكن النبي عَلَيْكَ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر ».

عباد الله ، ولقد ورد الوعيد الشديد في عقوبة من يترك صلاة الفجر وأنه يعذب في قبره ويوم القيامة.

قال الله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا ﴾ [مريم:٥٩] .

ففي صحيح البخاري (ئ) عن سمرة بن جندب رَصَالِلهُ عَنهُ في حديثه الطويل، وفيه أن النبي على النبي على النبي على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجرها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان ...... الحديث وفيه «أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١١٦٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٧٠٤٧).

#### الصلاة المكتوبة ..».

فيا أمة الإسلام احرصوا على العناية بالصلاة عمومًا وبصلاة الفجر خصوصًا وبذلوا قصارى جهدكم في الأسباب التي تعينكم على أداء صلاة الفجر في جماعة.

#### ومن تلكم الأسباب:

- ١- النوم المبكر ، فلا يجوز للإنسان أن يسهر حتى يضيع صلاة الفجر وقد جاء في الصحيحين (١) عن أبي برزة رَضَاً الله عَلَيْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ
   «كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها».
- ٢ على المسلم أن يوصي من يوقظه لصلاة الفجر أو يجعل عند رأسه المنبه
   أو الساعة التي فيها الأذان ليستيقظ لإداء الصلاة .
  - ٣- العزم على الاستيقاظ لصلاة الفجر.
- ٤ أن يتذكر ما يترتب على صلاة الفجر من الأجر والثواب. قال بعضهم:
   (بالمعرفة هانت على العابدين العبادة)
- وقال بعضهم أيضًا: (من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه العبادة في جميع الأحوال.
- ٥- أن يتصل بالله دائمًا أما إذا اكثر من الذنوب سواء الذنوب التي يرتكبها في النهار أو يبيت على الذنوب ، فإنها ستكون حائلة بينه وبين قيام الليل وصلاة الفجر ، والذنوب مهلكة ومدمرة ، فكم من أناس حرموا الخير والصلاة ولذة العبادة ، بسبب الذنوب والمعاصي .

هذا والله نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٠٤٧) ومسلم برقم (٦٤٧).

# ذم الكسل

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: أمرنا الله بالطاعات واغتنام الصالحات وحذرنا من قلة

الرغبة في فعل الخيرات والتثاقل عن ذلك ، وإن الكسل مما يسبب التثاقل عن الطاعات ويضيع فرص اغتنام الخيرات ، ولذا فإنه من الصفات المذمومة لأنه مطية أصحاب الهمم الدنيئة.

والمراد بالكسل « التثاقل عن الشيء والقعود عن إتمامه». (١)

وقال الإمام النووي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه. (٢)

وقد حارب الإسلام الكسل ودعا إلى العمل وقد كان النبي على الله عن أنس بن مالك رَضَالِلُهُ عَنهُ يستعيذ بالله من الكسل، ففي الصحيحين (٣) عن أنس بن مالك رَضَالِلُهُ عَنهُ قال كان النبي عَلَيْ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر».

وفي صحيح مسلم (1) عن زيد بن أرقم رَضَالِكُ قال كان رسول الله عَلَيْ وفي صحيح مسلم الله عَلَيْ عن زيد بن أرقم رَضَالِكُ قال كان رسول الله على يقول: « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها ».

وفي صحيح ابن حبان (٥) عن أنس رَضَالِلهُ عَنهُ قال : كان النبي عَلَيْهُ يدعو يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والبخل والهرم ، والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة ، وأعوذ بك من الفقر والكفر ، والشرك والنفاق،

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ج٥(١٧٨) لابن فارس.

<sup>(</sup>۲) المنهاج ج۱۱ (۳۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٨٢٣) ومسلم برقم (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٥) ابن حبان برقم (١٠٢٣) وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وصححه شيخنا الوادعي - رَجِمَهُ ٱللَّهُ تعالى- في الصحيح المُسند برقم (٣٩).

والسمعة والرياء ، وأعوذ بك من الصمم والبكم ، والجنون والبرص ، والجذام وسيء الأسقام » .

ولقد علمنا نبينا على دعاءً ندعو به في كل صباح ومساء لنستعيذ بالله من الكسل ففي صحيح مسلم (۱) عن عبد الله بن مسعود وَعَلَيْهُ عَنهُ قال : كان رسول الله على إذا أمسى قال : «أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم أسألك خير هذه الليلة ، وأعوذ بك من شر هذه الليلة ، وشر ما بعدها ، اللهم إني أعوذ بك من الكسل ، وسوء الكبر اللهم إني أعوذ بك من الكسل ، وسوء الكبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ».

والكسل عن الطاعات من صفات المنافقين ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء:١٤٢] .

قال العلامة ابن العربي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-:

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۷۲۳).

راحته فيها مع الملائكة المقربين(١)

وقال تعالى ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُووْا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسِالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسِالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسِالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسِوْدَنَ ﴾ [التوبة: ٥٤] .

وقال تعالى ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَن يُجَهِدُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَن يُجَهِدُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨١] .

وقال تعالى ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ السَّعَ ذَنكَ أُولُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ [التوبة: ٨٦].

وفي صحيح مسلم (٢) عن عبد الله بن مسعود رَعَوَلِكُ قال : « من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم على سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته ، لتركتم سُنَّة نبيكم، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ، ثم يعمد إلى مسجد من هذه ، المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ».

قال علي بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنهُ: للمنافق ثلاث علامات ، يكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كان بين الناس ، ويزيد في العمل إذا أُثني عليه ،

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ج١(٥١١).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٥٤).



وينقص إذا ذُم . (١)

وقال الإمام القرطبي - رَحَمَهُ اللهُ- : النفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة . (٢)

والأصل أن الكسل من الشيطان ففي الصحيحين (٣) عن أبي هريرة رَضَالِسَّهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب كل عقدة ، عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقدة ، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » .

وقد جاء أيضًا في الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَن النبي عَلَيْكُ عَن النبي عَلَيْكُ عَن النبي عَلَيْكُ عَالَ « التثاؤب من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان » .

فانظر يا أخي كيف يثبط الشيطان هذا الإنسان عن قيام الليل الذي هو سبب في مغفرة الله للعبد، وحط ذنوبه عنه ونشاط بدنه، ولهذا قال بعض السلف -رحمهم الله-: وفي قيام الليل من الفوائد أنه يحط الذنوب وينشط البدن.

ولقد كان النبي على لا يدع قيام الليل عبادة لله ومحاربة للكسل ففي سُنن أبي داود (٥) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَ قالت : «كان رسول الله عَلَيْهُ لا يدع قيام الليل ، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدًا ».

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر ج١(٤٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ج٨(١٦٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١١٤٢) ومسلم برقم (٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٣٢٨٩) ومسلم برقم (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح أبي داود برقم (١٣٠٧).

وهل كانت بدعة التصوف إلا عن طريق الكسل ، كما قال الإمام الشافعي - رَحْمَهُ اللّهُ-: أسس التصوف على الكسل. (١)

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم ، وبهدي سيد المرسلين ، أقول قولي هذا ، واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم .



<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس ص (٣٦٣).



### الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه .

#### أما بعد:

فقد حذر السلف الصالح من الكسل وذموه أيها ذم ، قال بعض السلف : الكسل مجلبة للفشل ، ومبطلة للعمل ، مخيبة للأمل .

ولله در من قال:

ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال

وقال بعض الحكماء: نكح العجز التواني فخرج منهما الندامة ونكح الشؤم الكسل فخرج منهما الحرمان.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمُهُ الله فإن العبد إذا كان زاهدًا بطالًا فسد أعظم فساد ، وهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة . (١)

وقال الذهبي - رَحَمَدُاللَّهُ-: فإن رأيته \_ أي طالب العلم \_ مجدًا في طلب العلم، لا حظ له في القربات، فهذا كسلان مهين، وليس هو بصادق في حُسن نيته. (٢)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ج٠٢(١٥٠).

<sup>(</sup>٢) السير ج(٧(١٦٧).

وقال الإمام الماوردي –رحمه الله – :

اطلب العلم و لا تكسل فها في ازدياد العلم إرغام العدا لا تقل ذهببت أيامه واهجر النوم وحصله فمن

أبعد الخير على أهل الكسل وجمال العلم إصلاح العمل كل من سار على الدرب وصل يعرف المطلوب يحقر ما بذل

وقال آخر:

دع التكاسل في الخيرات تقبلها فليس يسعد بالخيرات كسلان

وقال خالد بن صفوان - رَحَمَهُ اللهُ- : مفتاح نجح الحاجة الصبر على طول المدة، ومغلاقها اعتراض الكسل دونها.

أيها المؤمنون: لقد سمعتم خطورة الكسل ، وأنه يحرم صاحبه خيرًا كثيرًا ، إلا أن هنالك أسبابًا إذا وقع الإنسان في واحد منها زاد كسله ، وقل خيره ، فمن ذلك ارتكاب المعاصي وكسب السيئات ، وهذه عقوبة عظيمة وأثر من آثر المعصية.

ومن أسباب الوقوع في الكسل التكلف في العبادة والغلو فيها ففي الصحيحين (١) عن عائشة رَضَيَّكُ عَنَى : أن النبي عَلَيْ دخل عليها وعندها امرأة قال « من هذه » قالت فلانة تذكر من صلاتها قال « مه عليكم بها تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا » وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.

و في الصحيحين (٢) عن أنس بن مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال : « دخل النبي عَلَيْكَةٍ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٣) ومسلم برقم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١١٥٠) ومسلم برقم (٧٨٤).

فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: ما هذا الحبل؟، قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي عليه : « لا ، حلوه ، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد ».

ومن أسباب الوقوع في الكسل نسيان الموت والدار الآخرة ، ولهذا قال بعض السلف: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ، ونشاط العبادة ، ومن نسيه عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة ، وترك الرضا بالكفاف ، والتكاسل في العبادة. (١)

ومن أسباب الوقوع في الكسل صحبة الكسالى .

لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد

#### كما أن هناك أسبابًا للتخلص من الكسل: فمن ذلك:

الاستعادة بالله من الكسل ، ففي الصحيحين (٢) عن عائشة رَحَوَلِيّلُهُ عَهَا أن النبي عَلَيْهُ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ، والمأثم والمغرم ، ومن فتنة القبر وعذاب القبر ، ومن فتنة النار وعذاب النار ، ومن شر فتنة الغنى ، وأعوذ بك من فتنة الفقر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح ومن شر فتنة اللهم اغسل عني خطاياي بهاء الثلج والبرد ، ونق قلبي من الدجال ، اللهم اغسل عني خطاياي بهاء الثلج والبرد ، ونق قلبي من الخطايا كها نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياي كها باعدت بين المشرق والمغرب».

ومن أسباب التخلص من الكسل أن يعلم المسلم أن دين الإسلام

<sup>(</sup>۱) فيض القدير ج۲ (۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٣٦٨) ومسلم برقم (٨٥٩).

دين عمل وجد في كل الأوقات ، وانظروا عباد الله إلى الصحابة كيف جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وضحوا بكل غالٍ ونفيس ، وهم الذين كانوا يقولون:

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا

فقد ترى الرجل موهوبًا ونابغة ، فيأتي الكسل فيخذل همته ، ويمحق موهبته ، ويطفئ نور بصيرته ، ويشل طاقته .

قال الفراء: لا أرحم أحدًا كرحمتي لرجلين ، رجل يطلب العلم ولا فهم له ، ورجل يفهم ولا يطلبه ، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم .

قال المتنبي:

ولم أر في عيوب الناس شيئًا كنقص القادرين على التهام (١)

ولله در من قال:

احرص على كل علم تبلغ الأملا ولا تواصل لعلم واحد كسلا النحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لناالجوهرين الشمع والعسلا فالشمع بالليل يستضاء به والشهد يبري بإذن الواحد العللا

<sup>(</sup>١) علو الهمة ص(٣٣٦) للمقدم.



#### وقال آخر:

كن رابط الجأش وارفع راية الأمل وسر إلى الله في جد بلا كسل وإن شعرت بنقص فيك تعرفه فغذ روحك بالقرآن واكتمل

قال ابن الجوزي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: و اعلم أنك في ميدان سباق ، والأوقات تنتهي ، و لا تخلد إلى كسل ، فها فات مات إلا بالكسل ، و لا نال من نال إلا بالجد و العزم ، و إن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور .(١)

نسأل الله أنفة من الرذائل ، وهمة في الفضائل ، ويقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات ، وعملًا صالحًا نأمن معه من الندم عند المات ، إنه سميع مجيب الدعوات .

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص (٢٣١).



#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُكُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَا ﴾ [الأحزاب ٧٠] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

فيا أيها المسلمون: إن مما يجب الحذر منه اتباع الهوى ، فالهوى عدو

كبير للإنسان ، ولهذا حذر الله العباد من اتباع الهوى ، وبين أضراره وعواقبه السيئة.

والمراد بالهوى: هو ميل النفس إلى الشهوة؟ .

وسمي الهوي هوي لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. (١)

وأصل الهوى الهوان كما قال الشاعر:

إن الهوان هو الهوى قُلب اسمه فإذا هويت فقد لقيت هوانا

وسئل ابن المقفع: عن الهوى ، فقال : هوان سُرقت نونه فأخذه شاعر فنظمه وقال:

نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا

وقال تعالى ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهُواَ وَ فَيَكُمُ عَنْدَا وَضَالُواْ عَن وَلَا تَتَبِعُواْ أَهُواَ وَ فَكُلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [المائدة:٧٧] .

وقال تعالى ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ آهُوَا َهُمُ وَٱحْذَرُهُمُ أَن يُصِيبُهُم وَالْحَذُرُهُمُ أَن يُصِيبُهُم عَنُ بُغْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج٢(٢٥).

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِ قُونَ ﴾ [المائدة: ٤٩] .

وقال تعالى ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائَتَبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية:١٨] .

وقال تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشَهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَاً فَإِن شَهِدُواْ فَكَلَ تَشَهَدُمَعَهُمَّ وَلَا تَنَّيِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٠] .

عباد الله - بَارَكَ وَتَعَالَ - : إِن اتباع الهوى سبب للصمم والعمى قال الله - بَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْمِمْ رُسُلًا كُمُّمَ جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَا تَهُوىَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ﴾ وَحَسِبُواْ أَلَا تَكُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ صَيْرًا أَلَا يَعْمَوا وَصَمَّواْ صَيْرًا فَكُونَ فَي مَوا وَصَمَّواْ صَيْرًا فَي مَلُوا صَالَعُونَ فَي مَوا وَصَمَّوا صَيْرًا فَي مَلُونَ فَي مَوا وَصَمَّوا فَي الله عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ صَيْرًا فَي مَلُونَ فَي مَلُونَ فَي الله عَلَيْهِمْ مَنْ مَا عَمُوا وَصَمَّواْ وَصَمَّوا الله عَلَيْهِمْ مُنْ مَا عَمُوا وَصَمَّوا فَكُثِيلًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنُوا وَصَمَّوا الله عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنُوا وَصَمَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنُوا وَصَمَّوا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فَي اللهُ عَلَيْهِمْ مَنُوا وَصَمَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنُوا وَصَمَّوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَنُوا اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ مَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحْمَهُ أُللَّهُ -: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه ، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ، ولا يرضى لرضا الله ورسوله ، بل يرضى إذا حصل ما الله ورسوله ، بل يرضى إذا حصل ما

يرضاه بهواه ، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه... (١)

واتباع الهوى سبب للوقوع في الضلال، قال تعالى: ﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأُحُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص:٢٦] .

وقال الله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هُوَنَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ﴾ [القصص:٥٠] .

واتباع الهوى سبب للوقوع في الردى قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيةً اللهَ وَاتباع الهوى سبب للوقوع في الردى قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللهِ عَلَىٰ يَصُدَّنَكُ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ كُلُ يَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

ومعنى قوله تعالى: ﴿ فَتَرْدَىٰ ﴾ أي تهلك وتعطب ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ مِ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ [الليل:١١] .

وقال تعالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَأْنَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ فَلَ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِذَةُ وَ فَأَتَبْعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَأْنَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ فَلَ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِذَةُ وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ وَكَمْثُلِ ٱلْكَالِينَا لَوَقَعْنِهُ عَلَيْهِ أَخُلُد إِلَى الْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَلَهُ فَمَثُلُهُ وَكَمْثُلِ ٱلْصَالِينَا فَأَقْصُمِ لَعَلَيْهِ اللّهَ وَاللّهُ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنَا فَأَقْصُصِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴿ اللّهِ مَهُ لَ ٱلْقَوْمِ ٱلّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنَا فَأَقْصُصِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴿ اللّهِ الْعَرَافِ: ١٧٥ - ١٧٦] .

وثبت عند البزار (٢) عن عبد الله بن عمر رَضَالِسُّهَ عَلَى قال وسول الله عنه عند البزار (٢) عن عبد الله بن عمر رَضَالِسُهَ قال : قال وسول الله عنه « ثلاث مهلكات : شح مطاع و هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ، و ثلاث منجيات : خشية الله في

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية ج٥(٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) البزار برقم (٢٧٩٢) والصحيحة برقم (١٨٠٢) وقد جاء عن عدة من الصحابة.

السر والعلانية ، والقصد في الفقر و الغنى، والعدل في الغضب و الرضا».

وقال عبد الله بن مسعود رَضَالَيُّهَا : أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق فنعوذ بالله من ذلك الزمان. (١)

عباد الله: والهوى إله يُعبد من دون الله ، قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ الله مَعِدِهِ وَقَلْبِهِ وَالله وَ الله عَلَى بَصَرِهِ عِشْكُوةً الله وَخَمَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْكُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٣] .

قال الحسن البصري-رَحْمَهُ اللَّهُ-: هو المنافق لا يهوى شيئًا إلا ركبه. (٢) وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: ﴿ أَرَءَيْتَمَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هَوَلِاهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٣].

وقال بعض السلف - رَحَمَدُ اللَّهُ -: شر إله عُبد في الأرض الهوى. (٣) ولله در من قال:

إن الهوى لهو الهوان بعينه فإذا هويت فقد لقيت هوانا وإذا هويت فقد تعبدك الهوى فاخضع لحبك كائنًا من كانا

قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله-:

ومن البلايا للبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ج۱ (۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) صفة النفاق وذم المنافقين برقم (٤٣) للفريابي وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الهوى وأثره في الخلاف ص (٢٣) للغنيهان .

واتباع الهوى سبب في ظلمة القلب ، ولهذا قال أبو بكر الوراق : أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات ، فإذا غلب الهوى أظلم القلب ، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر ، وإذا ضاق الصدر ساء الخُلق ، وإذا ساء الخُلق أبغضه الخَلق ، وإذا أبغضهم ، وإذا أبغضهم جفاهم ، وإذا جفاهم صار شيطانًا رجيمًا. (١)

واتباع الهوى يصد عن الحق ، قال علي بن أبي طالب رَضَالِلهُ عَنهُ : إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتين ، طول الأمل ، واتباع الهوى ، فأما طول الأمل فينسي الآخرة ، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة ، والآخرة مقبلة ، ولكل واحدة منها بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغدًا حساب ولا عمل. (٢)

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رَحْمَهُ ٱللهُ-: والهوى لا ضابط له، وهو مدعاة لمعارضة الحق أبدًا.

واتباع الهوى سبب للوقوع في الأخلاق القبيحة ، ولهذا يقول الإمام الماوردي - رَحِمَهُ أللَهُ -: وأما الهوى فهو عن الخير صاد ، وللعقل مضاد ؛ لأنه يُنتج من الأخلاق قبائحها ، ويُظهر من الأفعال فضائحها ، ويجعل ستر المروءة متهوكًا ، ومدخل الشر مسلوكًا. (٣)

وقال العلامة ابن الجوزي - رَحْمَهُ أُللهُ -: واعلم أن الهوى يسري بصاحبه في فنون ، ويخرجه من دار العقل إلى دائرة الجنون. (٤)

ذم الهوى ص (٢٩) لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٢) فضَّائلَ الصحَّابة برقم (٨٨١) للزِّمام أحمد تحقيق شيخنا وصي الله عباس حفظه الله.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين ص (٢٠) للماوردي.

<sup>(</sup>٤) ذم الهوى ص (١٦) لابن الجوزي.

وقال بعض السلف: الهوى مطية الفتنة ، والدنيا دار المحنة ، فاترك الهوى تسلم . (١)

نسأل الله - جَلَوَعَلا - أن يسلمنا من اتباع الهوى ، وأن يجنبنا البلايا والردى ، والحمد لله رب العالمين .



<sup>(</sup>١) ذم الهوى ص (٣٨) لابن الجوزي.

## الخطبة الثانية:

الحمد لله الرب العظيم ، الرؤوف الرحيم ، ذي الفضل العظيم ، والإحسان العميم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الذي قال الله فيه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم في هديهم القويم.

#### أما بعد:

أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ﴿ فَأَمَا مَن طَغَى ﴿ آَوَ الرَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ألا وإن مما يوقع الإنسان في اتباع الهوى الجهل بالله قال الله تعالى: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا الله تعالى: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا الله وَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ [الروم: ٢٩] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُمُ مَّا خَرَمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُّونَ بِأَهْوَ آبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ اللَّهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُّونَ بِأَهْوَ آبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ اللَّهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهُ إِلَّهُ مَعْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٩] .

قال سهل بن عبدالله التستري - رَحَمُهُ اللهُ : ترك الهوى مفتاح الجنة، لقوله - عَنَّفِجَلَّ -: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوكَىٰ ﴿ اللهُ فَإِنَّ الْمُؤَىٰ اللهُ فَإِنَّ الْمُؤَىٰ اللهُ فَإِنَّ الْمُؤَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ج۱۹ (۲۰۸).

وقال أبو سليهان الداراني -رَحْمَهُ اللهُ-: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. (١)

قال عبيد الطوسى:

والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها

وقال ابن دريد –رحمه الله–:

إذا طالبتك النفس يومًا بشهوة وكان إليها للخلاف طريق فدعها وخالف ما هويت فإنها هواك عدو والخلاف صديق

أيها المؤمنون: كما أن هنالك أسبابًا للوقوع في اتباع الهوى فهنالك أسباب للتخلص من الوقوع في الهوى فمن ذلك :الاستعاذة بالله من الهوى فعند الترمذي (٢) عن قطبة بن مالك رَحَوَلَيْكَ عَنهُ قال : كان النبي عَلَيْهُ اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ».

وفي مُسند الإمام أحمد<sup>(٣)</sup> عن أبي برزة الأسلمي رَضَّالِلَهُ عَنهُ عن النبي قال : « إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ، ومضلات الفتن ».

ومن أسباب التخلص من الهوى البعد عن مجالسة أصحاب الأهواء، فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة.

ولهذا قال بعض السلف: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فتنه هواه ، وصاحب دنيا أعجبته دنياه.

<sup>(</sup>۱) السيرج ۱ (۱۸۳) .

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٣٥٩١).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٩٧٧٢).

وقال أبو قلابة - رَحَمُهُ اللَّهُ -: لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. (١)

وقال آخر : احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل ، فإن فتنتها فتنة لكل مفتون.

أيها المسلمون: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه ، ولله در من قال: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لـشـدة شـقـوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي

قال وهب بن منبه - رَحَمَهُ أُللَّهُ- : إذا شككت في أمرين ولم تدر خير هما فانظر أبعدهما من هواك فأته. (٢)

فاتباع الهوى سبب لنزول البلاء ، ولهذا قال بشر الحافي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: البلاء كله في هواك ، والشفاء كله في مخالفة هواك.

وقال بعضهم: هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك.

<sup>(</sup>١) سُنن الدارمي برقم (٣٩١) تحقيق حسين سليم أسد.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ج١٦(١٦٨).

وقال تعالى ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وفي الصحيحين (١) عن أنس رَخَوَاللَّهُ عَنهُ قال:قال النبي عَلَيْهُ : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ».

و يجب أن نعلم إخوة الإيهان أن فعل المعاصي إنها تقع بسبب تقديم الهوى على محبة الله ورسوله على ، فتارك الصلاة إنها تركها إتباعا لشهوته وميلًا لهواه ، قال الله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩] .

قال ابن القيم (٢) - رَحَمُهُ اللهُ تعالى - أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة.

وقال - رَحْمَهُ ٱلله على شهوته.

وقال - رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى -: أيضًا القلوب متعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها مها . (٣)

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ، وأن يدفع عنا وعنهم كل نقمة ومصيبة ، اللهم إنا نسألك لأمة الإسلام عزًا وتمكينًا ، ولأمة الضلال والكفر خزيًا وتفريقًا.

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١٥) ومسلم برقم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) فوائد الفوائد ص (٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) فوائد الفوائد ص(٢٦٢).

## ۹ البدعة و خطرها

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُكُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَا ﴾ [الأحزاب ٧٠] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: إن البدعة خطرها كبير في الدين ، وضررها عظيم ،

فالواجب على كل مسلم أن يتبع الكتاب والسُّنَّة وأن يحذر من الوقوع في البدعة قال الله تعالى: ﴿ الْمَصَ ﴿ كَنْكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ البدعة قال الله تعالى: ﴿ الْمَصَ ﴿ كَنْكُ أُنزِلَ إِلَيْكُ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُو وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ وَذِكْرَى لِلْمُونِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَوَّ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٣]. قال مجاهد بن جبر -رَحَمُ أُللَّهُ - : في قوله ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ ﴾ هي البدع والشبهات . (١)

والمبتدع يجعل نفسه شريكًا لله في تشريعه ، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ فَكُمْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَوْلَا كَاللَّهُ وَلَوْلَا كَاللَّهُ وَلَوْلَا كَاللَّهُ مَنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَالْمَ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والبدعة ضلالة ولهذا جاء في صحيح مسلم (٢) عن جابر بن عبد الله والبدعة ضلالة ولهذا جاء في صحيح مسلم (٢) عناه ، وعلا صوته واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم ، ويقول : بعثت أنا والساعة كهاتين ، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ، ويقول: أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ، ثم يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالًا فلأهله ، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلى وعلى » .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ج۹(۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٨٦٧) .

وقوله على: « وكل بدعة ضلالة» من ألفاظ العموم يشمل جميع البدع . وعند أبي داود (۱) عن العرباض بن سارية رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: صلى بنا رسول الله عليه ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب ، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فهاذا تعهد إلينا؟ ، فقال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن عبدًا حبشيًا ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسُنتي وسُنتَة الخلفاء المهديين الراشدين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » .

ولهذا قال عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنًا. (٢)

والبدعة سبب في رد العمل على صاحبه ففي الصحيحين (٣) عن عائشة رَضَّالِللهُ عَنَالِيَهُ عَنَا هذا ما لله عَنَالِيَهُ عَنَا الله عَنَالِيهُ عَنَالُهُ عَنَا الله عَنَالِيهُ عَنَا الله عَنَالِهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَا الله عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَا الله عَنَالُهُ عَنَالُهُ عَنَا الله عَنَالُهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَلَا عَلَا عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَ

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد » .

قال الإمام مالك بن أنس-رَحَهُ ألله -: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا على قد خان الرسالة ، وذلك لأن الله يقول: ﴿ الْمُورُمُ أَكُمُ لَتُ لَكُمُ اللَّهِ مَلَكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وَيَنَا ﴾ [المائدة: ٣] .

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٤٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) السُّنَّة لمحمد بن نصر رقم (٨٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٦٩٧) و مسلم برقم (١٧١٨) .

فَهَا لَمْ يَكُن يُومَئُذِ دَينًا لَا يَكُونَ اليَّومِ دَينًا ، والمبتدع أيضًا قد جانب سُنَّة النبي عَلَيْ ببدعته فهو في شق ورسول الله عَلَيْ في شق آخر ولهذا يقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقَ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّ لَهُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

فحب الرسول على بإتباعه والسير على نهجه، كما قال الله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ عَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُكُمْ اللهَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَنُورُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَنُورُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَوْلِي اللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَلْكُمْ وَاللّهُ عَالَهُ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْورُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَالِكُمْ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال ابن كثير - رَحَمُ اللهُ تعالى - : هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله على أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عليه أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي لَيْسَ عليه أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي لَيْسَ عليه أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِ اللهَ عَصل لَكُم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تُحِبّ، إنها الشأن أن تُحِبّ وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَ عَفُورٌ رَحِيبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَ عَفُورُ رَحِيبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيبُكُمُ اللهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيبُكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنُورٌ لَكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ وَلَا لَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَ

والبدعة أضرارها عديدة ، فهي تضر بعقيدة المسلم ، وتسبب الفرقة وتورث العداوة والبغضاء ، وتحل محل السُّنَّة ، وتمزق صفوف الأمة ، وتسلب الورع من صاحبها ، وتظلم القلب وتورث الذل .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ (۳۳۸) .

قال العلامة ابن القيم - رَحَمُهُ اللهُ - : فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمي ﴿ أَوْ كَظُلُمُتِ فِي بَعْرِ لُجِي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَن اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمَهُ اللهُ-: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السُّنَّة مقرونة بالجماعة ، فيقال أهل السُّنَّة والجماعة ، كما يقال أهل البدعة والفرقة . (٢)

وقال تلميذه ابن القيم - رَحَمَدُ اللهُ-: فصاحب السُّنَّة حي القلب مستنيره ، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه . (٣)

وقال حسان بن عطية - رَحْمَهُ الله - رَحْمَهُ الله - رَحْمَهُ الله عليه عليه الله عليه عليه الله عن سُنتهم مثلها ، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. (١)

وقال ابن القيم - رَحْمَهُ أُللَّهُ-: القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السُنن. (٥)

وما أعظم اتباع الصحابة للنبي عليه فقد ثبت عند الطبراني في الكبير (٢) عن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله و أنا أقص في المسجد، فقال: يا عمرو لقد ابتدعتم بدعة ضلالة، أو أنكم لأهدى من محمد عليه

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ج۱ (۲۳۹) .

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش لإسلامية ص (٧).

<sup>(</sup>٣) الاستقامة ج١ (٤٢).

<sup>(</sup>٤) سُنن الدارمي ج ١ (٥٤) وصححه الألباني في المشكاة برقم (٤٩).

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان ج ١ (٢١٣) .

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الكبير برقم (٨٦٣٧) وصححه العلامة الألباني في الترغيب والترهيب برقم (٦٠).

وأصحابه ، ولقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد». نسأل الله أن يرد الأمة إلى السُّنَّة الصحيحة الصافية، وأن يجنبنا البدع وما ظهر منها وما بطن ، وأن يثبتنا على السُنن ويبعد عنا البلاء والمحن. والله أعلم.



## الخطبة الثانية:

الحمد لله أكمل لنا الدين ، وأتم علينا النعمة ، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الجمة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، بعثه الله رحمة للعالمين ومنارًا للسالكين وقدوة للخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار ، وأصحابه الأبرار ، وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: إن من عظيم توفيق الله للعبد أن يحبب إليه السُّنَّة، ويكره إليه البدعة، والبدعة أضرارها لا تعد ولا تحصى، فمن أضرارها أن صاحبها غالبًا لا يتوب منها، بخلاف المعصية فإنه قد يتوب منها.

عباد الله: ومن أضرار البدعة أن صاحبها محجوب عنه التوبة حتى يدع بدعته فعن أنس بن مالك رَضَالِلهُ عَنْهُ قال :قال رسول الله عَلَيْهُ : « إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته » . (١)

وقال سفيان الثوري - رَحَمُدُاللَّهُ-: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يُتاب منها والبدعة لا يتاب منها.

فعلى المسلم أن يلازم السُّنَّة ويتمسك بها ، ويجانب البدعة ويحذر منها قال ابن مسعود رَضَالِسُّعَنهُ اقتصاد في سُنَّة خير من اجتهاد في بدعة. (٢)

ولا يجوز لإنسان أن يوقر أهل البدع ، ولهذا قال الفضيل بن عياض -رَحَمَهُ اللّهُ-: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ، ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحمها ، ومن انتهر صاحب بدعة

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط برقم (٤٢٠٢) صحيح الترغيب برقم (٥٤).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير ج١ (٢٠٩) وصحيح الترغيب برقم (٤١).

ملاً الله قلبه أمنًا وإيهانًا. (١)

فأهل البدع كالرافضة والصوفية هم أعداء السُنن ، وقد قال عمر ابن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السُنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا . (٢)

ومن أضرار البدع أنها سبب لاستحلال الدماء ، فقد قال أبو قلابة – رَحَمَدُاللَّهُ- : ما ابتدع رجل بدعة ألا استحل السيف. (٣)

وهذا يدل على عظم البدعة وخطورتها ، ولهذا يقول الإمام ابن القيم - رَحِمَهُ اللهُ - : ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى قال تعالى في أَن الله وَلَم وَلَم الله وَلَم الله وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَالله وَلَم وَالبعي قرينان والشرك والبدعة قرينان. (١٤)

والبدعة إنها تظهر عند وجود الجهل وقلة العلم ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحَمُهُ اللَّهُ- (٥): « فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم».

ومن البدع التي انتشرت في مجتمعاتنا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال بمولد النبي على بدعة لم يفعله النبي الله ولا صحابته الكرام يولم يفعل في القرون المفضلة ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

بجموع الفتاوى ج١١(٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الدار قطني ج٤(١٤٦).

<sup>(</sup>٣) سُنن الدارمي ج١ (٤٥).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان ج١ (٦٣).

<sup>(</sup>٥) الفتاوى ج١٧ (٣١٠).



وإنها أحدثته الدولة العبيدية ، لما حكمت مصر في القرن الرابع.

والاحتفال بالمولد النبوي إنها هو من باب التقليد للنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عَلَيْوالسَّكَمُ وفي صحيح البخاري (٢) عن عمر رَضَالِسُّعَنَهُ قال على المنبر سمعت النبي عَلَيْهُ يقول: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنها أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله ».

ومن البدع المحدثة إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج وغيرها من البدع التي أحدثها الناس.

ورضي الله عن عبد الله بن مسعود القائل : « اتبعوا و لا تبتدعوا ، فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق » . (v)

قال الشيخ الفوزان -حفظه الله-: إن البدع مع أنها حدث في الدين وتغيير للملة ، فهي آصار وأغلال ، تضاع فيها أوقات ، وتنفق فيها أموال ، وتتعب فيها أجسام ، وتبعد من الجنة وتقرب من النار ، وتوجب سخط الله ومقته ، ولكن أهل الغي والضلال لا يفقهون ، وفي طغيانهم يعمهون لا يزيدهم عملهم عن الله إلا بُعدًا ، ولا اجتهادهم وتعبهم إلا مقتًا وردًا. (^)

نسأل الله - عَنَّهَ َلَ الله على سُنَّة رسول الله عَلَيْهُ ، وأن يميتنا على سُنَّة رسول الله عَلَيْهُ ، وأن يميتنا عليها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة ، اللهم أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجؤنا إذا انقطع الأمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>٦) البخاري برقم (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) مناسك الحج والعمرة ص (٤٤) للألباني - رَحْمَهُ أَللَّهُ تعالى-.

<sup>(</sup>٨) الخطب النبرية ج٢ (٦٥).



## الكبر وآثاره السيئة

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَمِودَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجِّالًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: حديثنا في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله ، سيكون



عن الكبر وآثاره السيئة.

عباد الله الكبر آفة خطيرة وخصلة ذميمة قل من يسلم منها ففي صحيح مسلم (۱) عن أبي مالك الأشعري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال :قال النبي عَلَيْهُ : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ، الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وقال:النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ».

و في مُسند أبي يعلى (٢) عن أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ قال رسول الله عَلَيْهُ : « ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة : النياحة ، والمفاخرة في الأنساب ، والأنواء».

والناس يختلفون في الكبر فمنهم من يتكبر بجهاله وثيابه ، ومنهم من يتكبر بوظيفته وماله ، ومنهم من يتكبر بعلمه ، ومنهم من يتكبر بسلطانه وجاهه ، ومنهم من يتكبر بعبادته وطاعته ، وأشدها الكبر بالعلم ، قال بعض السلف: طغيان العلم أعظم من طغيان المال.

والتكبر يدل على نقصان عقل صاحبه قال محمد بن الحسن بن علي – رَحِمَهُ اللّهٔ – : ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك ، قل أو كثر.

والكبر معناه في اللغة: العظمة والتجبر.

وفي الاصطلاح: بطر الحق، وغمط الناس، ومعنى بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي: احتقارهم وازدراؤهم.

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) مُسند أبي يعلى برقم (٣٩١١) والجامع الصحيح للوادعي ج٢(٢٤٧).

#### والكبر على أقسام ثلاثة:

- ١ كبر على الله عَنَّوَجَلَّ .
- ٢- كبر على رسول الله ﷺ.
  - ٣ كبر على عباد الله.

فأما الكبر على الله - عَنَّهَ مَلَ - فهو أعظمها جرمًا وأشدها إثمًا ، ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن، قال الله تعالى: عن فرعون أنه قال: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعَلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] .

وقال النمرود لإبراهيم عليه السلام ﴿ قَالَ أَنَا أُخِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُمُ فَإِنَ اللَّهُ وَقَالَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ فَإِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَإِنَ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] .

وقال كفار قريش لما قيل لهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسَجُدُواً لِلرَّمَّنِ قَالُواْ وَمَا الرَّمَّنَ الْفَرْدَا وَيلَ لَهُمُ السَّجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمَ نَفُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٠] .

وأما التكبر على الرسل فهو كقول فرعون ومن معه: ﴿ فَقَالُوا ۗ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَاوَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ [المؤمنون:٤٧] .

وقال تعالى مخبرًا عنه أنه قال: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَعَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللّه

وكان ابن الجوزي - رَحْمَهُ اللهُ- يقول: يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجرأه ما أجرأه ما أجرأه. (١)

كما قال الله - عَزَّقِجَلَّ - عن بني إسرائيل: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ

<sup>(</sup>١) السير ج ٢١ (٣٧٢).

المخطالات المالات المالات

وَقَفَّيْ نَامِنَ اَبُعُدِهِ عِلَّالُّ سُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوكَ ٱنفُسُكُم اَسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمُ وَفَرِيقًا نَفْسُكُم اَسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمُ وَفَرِيقًا نَفْسُكُم اَسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُم وَفَرِيقًا نَفْسُكُم اَسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُم وَفَرِيقًا نَفْسُكُم اَسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُم وَفَرِيقًا نَفْسُكُم اَسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبَتُم الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وكقول كفار قريش: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْ زَىٰ رَبِّنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْ زَىٰ رَبَّنَا لَهُ اللهِ قَالَ ١١٤] .

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرَّءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرِّيَتَيِّنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] . وأما التكبر على الناس فهو احتقارهم ، وهو حرام كما سيأتي ذكر الأدلة على ذلك.

#### والكبر على درجات:

الدرجة الأولى: أن يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان ، فهو يرى نفسه خيرًا من غيره ، إلا أنه يجتهد ويتواضع ، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها .

الثانية: أن يظهر ذلك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران، والإنكار على من يقصر في حقه، وربها صعر خده للناس.

الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالمفاخرة بالنسب وتزكية النفس قال ابن عباس رَضَالِكُ عَنْهُا: يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك ، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى ، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ مِن أَحد إلا بالتقوى ، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ مِن أَحد إلا بالتقوى ، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُونُا وَقَرَا إِنَّا الله عَالَى الله عَلَيْمُ خَبِيرُ ﴾ وَجَعَلْنَكُمْ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ ﴾ والحجرات : ١٣] .

 بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِكَايَكِتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٦] .

قال سفيان بن عُيينه: في قوله: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَكِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اللَّرَضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ قال: أنزع عنهم فهم القرآن ، وأصر فهم عن آياتي. (١) وقال بعض العلماء: لا ينال العلم مستح و لا مستكبر.

و قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقهان:١٨] .

والمرح الاختيال والكبر وقد ثبت عند الإمام أحمد (٢) عن ابن عمر وَضَيَّلَهُ عَنْهُا قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته ، لقى الله وهو عليه غضبان » .

وقوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴾ دليل على أن الله -عَنَّوَجَلَّ يبغض المتكبر المختال، فقد جاء عند الإمام الترمذي (٣) عن جابر رَضَالِلهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَي قال: ﴿ إِن مِن أَحبِكُم إِلِي وأقربِكُم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقون، قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فها المتفيهقون؟ قال: ﴿ المتكبرون ﴾ .

وصدق الله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَمِّرِينَ ﴾ [النحل: ٢٣] .

وقال - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣] .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ج۲(۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٥٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٠١٨).

المنظمة المنظم

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَىٰهُمُ ۗ كَالُونَ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَىٰهُمُ ۗ كَالُونَ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

وقَالَ تُعْالَى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] .

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْخَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء:٣٧] .

وقال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿ وَقَالَ مُوسَى ۚ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَوَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غافر: ٢٧] .

وثبت عند الإمام أحمد في مُسنده (۱) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و بن العاص على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمر و وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن، قال: هذا يعني عبد الله بن عمر و زعم أنه سمع رسول الله على قول: « من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أكبه الله على وجهه في النار».

وفي صحيح مسلم (٢) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلهَ عَن النبي عَلَيْهُ عَن النبي عَلَيْهُ عَن النبي عَلَيْهُ عَل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »، قال رجل: إن الله جميل يحب الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة ، قال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس».

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا قالا : قال رسول الله عَلَيْلِيَّةٍ

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٧٠١٥) وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند برقم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٩١).

: « قال الله : العز إزاره والكبرياء رداؤه ، فمن ينازعني عذبته » . (١)

وعن أبي هريرة رَضَالِكَ عن رسول الله عَلَيْ قال: « تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ، وقالت الجنة : فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم ؟ ، قال الله للجنة: إنها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ، وقال للنار: إنها أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ، ولكل واحدة منكها ملؤها ، فأما النار فلا تتلئ حتى يضع الله -تبارك وتعالى - رجله ، تقول : قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ، ولا يظلم الله من خلقه أحدًا ، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا » . (٢)

وفي سُنن الترمذي (٣) عن أبى هريرة رَضَالِكُ عَنْ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: «يخرج عنق من الناريوم القيامة له عينان تبصران ، وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق يقول : إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد ، وبكل من دعا مع الله إلها آخر ، وبالمصورين » .

وفي صحيح مسلم (٤) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر » والعائل: هو الفقير .

قال بعض العلماء: التواضع في الخلق كلهم حسن ، وفي الأغنياء أحسن ، والتكبر في الخلق كلهم قبيح ، وفي الفقراء أقبح.

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين ، من كل ذنب إنه هو الغفور الرجيم.

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٦).

### الخطبة الثانية :

الحمد لله الكبير المتعال ، أحمده سبحانه ، له العزة الكاملة والجبروت والكبرياء والجلال ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسو ، له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون؛ لقد أخبرنا الله - جَلَوَعَلا - عن أحوال المتكبرين وأنها أحوال مخيفة ، وأن عذابهم شديد بداية من الموت فيا بعده ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنِلُ مِثْلَ مَا أَنزلَ ٱللّه تُولُو تَرَى إِذِ ٱلظّلاِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ المُوتِ وَالْمَكَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَنزلَ ٱللّه تُوكُو تَرَى إِذِ ٱلظّلاِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُؤتِ وَالْمَكَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومُ تُجْزَوْنَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَتَكُيرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِيكَ كَذَّبُواْ عَالَيْنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِياطِ وَكَذَلِكَ بَعْزِي وَالْمَحْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠]. أَلْمُجُرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠].

وهكذا أحوالهم يوم القيامة ، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نَوْمِنَ إِذَ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ نَوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقَرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عَن يُومِ بِهَاذَا ٱلْقَرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ اللّهِ عِنْ اللّهَ عَن اللّهَ عَن اللّهَ عَن اللّهَ عَن اللّهَ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَد إِذْ جَآءَكُم اللّهُ اللّهُ عَنْ صَدَدُن كُورُ عَنِ ٱللّهُ كَن بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم اللّه عَلْ الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

وَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُوا هَلَ يُجَرِّرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ السَّا ٢١٠ -٣٣] .

وقال تعالى ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسْرَقَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لِمِنَ ٱلسَّنَحِرِينَ ﴿ أَنْ تَقُولَ لَوْ أَنِ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ فَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

وفي سُنن الترمذي (۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رَضَالِللهُ عَنهُ: عن النبي على قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال » ومعنى نار الأنيار: أي شدة النار.

وهكذا أحوالهم في نار جهنم، قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اللهُ جَهَنَّمَ زُمُرًا حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ اللَّمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُم هَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَ حَقَّتَ كِلَمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِيتُ مَنْ مَنْ وَيُنذِرُونَكُمْ الزمر: ٧١-٧١].

وفي الصحيحين (٢) عن حارثة بن وهب الخزاعي رَضَالِلَهُ عَنهُ قال سمعت النبي عَلَيْهُ عَنهُ عنه الله الخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ، لو أقسم على الله لأبره ، ألا أخبركم بأهل النار ، كل عُتل جوا ظ مستكبر ».

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٩١٨) ومسلم برقم (٢٨٥٣).

والعتل هو الجافي الشديد الخصومة.

والجواظ هو الجموع المنوع.

ولقد أهلك الله الأمم السابقة بسبب كبريائها واستكبارها عن الحق وتكذيبها للرسل، قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسَتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنْ ٱللّهَ ٱلذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجَحُدُونَ ﴾ [فصلت: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَجْمِرِينَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَجْمِرِينَ وَقَدَرُونَ وَهِمْمَنَ وَهَمْرَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَتِ وَقَدُرُونَ وَهِمْ مَنْ وَهَاكَانُواْ سَبِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَكَا لَا أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ فَعَمْ مَّوَى فَا فَمْنَهُم مَّنَ أَخْدُنَا بِذَنْبِهِ فَعَمْ مَن خَسَفَنَا مَنْ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخْذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفَنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِا كَانُواْ مَا كَانُواْ مَن اللهُ لِيظُلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ مَن خَسَفَنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيظُلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ مَا كَانَ اللّهُ لِيظُلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ مَا اللّهُ لِيظُلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ فَا اللّهُ مَن اللّهُ لِيظُلِمُونَ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيظُلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ مَا اللّهُ لَيْتُ لِكُولُ مَا مَا اللّهُ لِيظُلِمُونَ وَلِكِن كَانُواْ اللّهُ لَعْمُلُمُ مُن اللّهُ لِيظُلِمُونَ اللّهُ لِكُولُولُ مَا مَا اللّهُ لَيْتُ لِلللّهُ لَلْمُ لَا مُولِي اللّهُ اللّهُ لَهُمْ مَنْ اللّهُ لَلْمُولُولُ اللّهُ لَعْلَمُ وَلَا اللّهُ لَا مُولِ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَهُمْ مُولِ اللّهُ لِيَظُلِمُونَ اللّهُ اللّهُ لَلْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ لَا مُؤْلِلُهُ اللّهُ لَا مُؤْلِكُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا مُؤْلِكُ اللّهُ لَلْمُ لَا مُؤْلِكُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَا مُؤْلِكُ اللّهُ لِمُلْمُ مُنْ اللّهُ لَهُ السَلّمُ لَا مُؤْلِمُ مُن اللّهُ لَنْ اللّهُ لِلْمُ لَا مُؤْلِلُهُ اللّهُ لَا مُؤْلِكُ مَا لَكُولُ اللّهُ لَلِكُولُ اللّهُ لَا مُؤْلِكُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَهُ مُنْ اللّهُ لَلْمُ لَا مُؤْلِلْكُولُ اللّهُ لَلْمُ لَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ لَلْلَهُ لِللْمُلْمُ لِلللْمُ لَكُولُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْكُولُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَكُولُ لَلْمُ لِلْلِمُ لِلْمُ لَلْكُولُولُ الللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَال

وقال تعالى عن قوم صالح -عَيْءِالسَّلَمْ- : ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ السَّتَحْبَهُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ السَّتَحْبَهُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ السَّتَحْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَّالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَ قَالُواْ النَّاقَةَ اللَّذِينَ السَّتَحَبِّرُواْ إِنَّا بِاللَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱمْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَعَيْمِينَ اللَّهُ وَالْمُواْ يَصَالِحُ الْمِتَعِدُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِمِينَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَى الللللْمُولِي اللللللِهُ الللللْمُولِي اللللللِّهُ

وقال تعالى عن نوح - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعُوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعُوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَا فَكُمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ فَ إِلِي كُلَّمَا دُعُوْتُهُمْ لِيَغُفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي

ءَاذَانِهِمْ وَٱسۡتَغْشَوْاْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارًا ﴿ ﴾ [نوح:٥-٧] .

وقال تعالى عن قوم شعيب - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَا ۚ قَالَ ٱوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴾ [الأعراف :٨٨] .

وقال تعالى عن فرعون وقومه ﴿ وَاسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ, فِ الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودُهُ, فِ الْمَحْوَنَ اللَّ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَابَذُنَهُمْ فِي الْمُيَّةِ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴿ فَنَابَذُنَهُمْ فِي الْمُيَّةِ فَانَظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مِنَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُنَا لَعَنَا لَعَنَا لَعَنَا لَعَنَا لَعَنَا لَعَنَا لَعَنَا لَعَنَا الْقَيْكُمَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقْبُوحِينَ وَقَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقْبُوحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِقِيكُمَةً فِي هَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِقُولِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

أيها المسلمون: إن الكبر ركن من أركان الكفر، قال العلامة ابن القيم - رَحَمُهُ اللهُ تعالى - (١): أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة ، فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة.

فليحذر المسلم من أن يتصف بهذه الصفة المقيتة وليبحث عن العلاج الذي يكون سببًا في بعده عنها واتصافه بالتواضع.

#### ومن الأسباب المعينة على ذلك:

<sup>(</sup>١) فوائد الفوائد ص(٢٨٨).

يخطرون المنابر المعج

و قال تَعَالَى: ﴿ قُنِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَهُۥ ﴿ ﴿ اللَّا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿ ﴿ أَن شَلْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَذَرَهُۥ ﴿ (١) ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَهُۥ ﴿ ﴿ أَنَا أَهُ فَأَقَبَرَهُۥ ﴿ (١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُۥ ﴿ (١١) ﴾ [عبس ١٧-١٧] .

ولله در من قال:

ما استشعر الكبر شبان ولا شيب وهو بخمس من الأقذار مضروب والعين مرفضة والثغر ملعوب أبصر فإنك مأكول ومشروب

لو فكر الناس فيها في بطونهم هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة أنف يسيل وأذن ريحها سهك يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا

قال الأحنف بن قيس: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين، كيف يتكبر؟. (١)

٢- أن يعلم الإنسان أن كل نعمة عنده إنها هي من الله وحده، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴾ الله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴾ النحل: ٥٣: ].

٣- مجالسة العارفين بالله قال العلامة ابن القيم - رَحْمَهُ أُللَهُ - (٢): وقيل مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الغفلة إلى الذكر ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة ومن الكبر إلى التواضع ومن سوء الطوية إلى النصيحة.

٤- أن يتذكر أن هذه الصفة إنها هي صفة لله فالله -جل وعلى- هو

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٢٥٩) للماوردي.

<sup>(</sup>۲) المدارج ج۳(۲۷۸).

المتكبر وإذا تكبر الإنسان فقد نازع الله في هذه الصفة ، قال الله تعالى: « العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته » . (١)

فعلى العبد أن يتواضع لله وينكسر بين يديه قال بعض العلماء: من وضع جبهته لله فقد برئ من الكبر.

ومن تواضع لله رفعه

وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدًا وقل فلان جراه الله صالحة أفا دنيها ودعك الكبر والحسدا

والحمد لله رب العالمين



<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۲۲۰).

# الغفلة وعواقبها

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْتَاكُ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا ﴾ [النساء:١] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

عباد الله: إن مما يجب الحذر منه والتنبه له الغفلة عن الله، قال

الشوكاني - رَحْمَهُ اللهُ-: الغفلة هي الذهول عن الخير وعدم التنبه لما يجب التنبه له مما يجب على العبد ويحرم عليه. (١)

وقد أخبر الله - عَنَّوَجَلَ - أن الكثير من الناس في غفلة ويعيشون في ظلامها قال الله تعالى: ﴿ فَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَظلامها قال الله تعالى: ﴿ فَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَظلامها قال الله تعالى: ﴿ فَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَطَلامها قال الله تعالى: ﴿ فَكَفَى بِأُللَّهِ مَنْ مِيلًا لَهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقد حذر الله - عَرَّيَجَلَّ - عباده من الوقوع في الغفلة قال الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهَرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِينَ ﴾ [الأعراف:٢٠٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشَّهَدَهُمُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَاۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَلَا اَغُلِينَ ﴾ [الأعراف:١٧٢] .

ولخطورة الغفلة كان رسول الله على يستعيذ بالله منها ففي صحيح ابن حبان (٢) عن أنس رَحَالِتُهُ قال : كان النبي على يدعو يقول : « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والبخل والهرم ، والقسوة والغفلة ، والذلة والمسكنة ، وأعوذ بك من الفقر والكفر ، والشرك والنفاق ، والسمعة والرياء ، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون ، والبرص والجذام ، وسيء الأسقام ».

والغفلة إنها هي من صفات الكافرين فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَا

<sup>(</sup>١) تحفة الذاكرين ص (٤١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان برقم (١٠٢٣) وصححه شيخنا الوادعي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى- في الصحيح المُسند برقم (٣٩) وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان.

يُحَطِّرُ الْمُنْتِ الْمُنْ اللهِ

يَفْقَهُونَ بَهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بَهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِهِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمُ أَضَلُ أَوْلَتِهِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمُ أَضَلُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ﴾ [الأعراف:١٧٩] .

وقال تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكُورَ وَقَلْبُهُ وَ وَقَلْبُهُ وَ مُطْمَئِنٌ الْإِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وقال تعالى: ﴿ لِنُنذِرَقَوْمًا مَّا أَنذِرَءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ﴾ [يس:٦] . وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ عِالَمَ مَنْ ءَايَنِنَا غَنفِلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأعظم الغفلة ، الغفلة عن الموت والقبر والبعث والحساب قال الله تعالى: ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ وَجَآءَتُ كُلُّ فَالْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ وَجَآءَتُ كُلُّ فَقْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿ اللَّهُ لَقَدَ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ فَرَاكُ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللل

ولقد أحسن من قال:

تيقظ من منامك يا غفول فنومك بين رمسك قد يطول تاهب للمنية حين تغدو عسى تمسي وقد نزل الرسول

وقال آخر:

وكم ساكن عند الصباح بقصره وعندالمساء قدكان من ساكن القبر

فاحذريا أيها الإنسان أن ينزل بك الموت ويحل بساحتك وأنت غافل مغرور.

نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وتتعب فيها سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم:٣٩] .

وفي الصحيحين (۱) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِتُهُ عَنهُ قال رسول الله عن الموت كهيئة كبش أملح ، فينادي مناديا أهل الجنة فيشر ئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ، فيقولون : نعم هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، ثم ينادي يا أهل النار فيشر ئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا ، فيقولون : نعم هذا الموت ، وكلهم قد رآه فيذبح ، ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ثم قول : يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ثم قرأ ﴿ وَأَندِرْهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ﴿ وَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ﴿ وَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ﴿ وَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ﴿ وَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ﴿ وَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ اللهِ ومعنى فيشر ئبون: أي يرفعون رؤوسهم.

وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَلِفُونَ ﴾ [الروم:٧] .

وعند ابن حبان (٢) عن أبي هريرة رَضَالِللَّهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ :

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٧٣٠) ومسلم برقم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان برقم (٧٢) وصحيح الجامع برقم (١٨٧٨).

«إن الله يبغض كل جعظري جواظ ، سخاب بالأسواق ، جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة » .

ولله در من قال:

واعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر

وقال الحسن البصري - رَحَمَدُاللَّهُ-: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره، فيخبرك بوزنه، وما يحسن أن يصلي. (١)

وجاء عند الإمام النسائي (٢) عن أبي سعيد رَضَالِسَّعَنهُ عن النبي عَلَيْهُ في قوله : ﴿ وَهُمْ فِي عَفْ لَةِ مُعْرِضُونَ ﴾ قال : ﴿ فِي الدنيا » .

قال أبو العتاهية -رحمه الله-:

الـــنــاس في غـفـلاتهـم ورحـــا المـنـــة تطحن وقال آخر:

أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج۳(۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) تفسير النسائي برقم (٣٥١) وسنده صحيح.

لقد خلقوا لأمر لورأته مسات ثما قسبر ثم حشر ليوم الحشر قد عملت رجال ونحن إذا أمرنا أو نهينا

عيون قلوبهم تاهوا وهاموا وتوبيخ وأهسوال عظام فصلوا من مخافته وصاموا كأهل الكهف إيقاظ نيام

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُويْلَنَا قَدُّ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٧] .

وقد أحسن من قال:

يا غاديًا في غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا يا عجبًا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد حوت الفضائحا وكيف ترضى أن تكون خاسرًا يوم يفوز من يكون رابحا

عباد الله: ومن الغفلة العظيمة الغفلة عن ذكر الله، قال الله تعالى: ﴿ وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً ، وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنْهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعۡ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيوٰةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعۡ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَلَا نَعْدَ ١٤٤] .

المنظمة المنظم

وقال الله تعالى: ﴿ وَاُذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهَرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِينَ ﴾ [الأعراف:٢٠٥] .

وثبت عند الحاكم (١) وغيره عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا ، عن رسول الله عَلَيْكُ قَال : « من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين » .

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارس وأرواحهم في وحشة من جسومهم ولكنها عند الخبيث أوانس

قال ابن القيم - رَحَمُ اُللَّهُ-: على قدر غفلة العبد عن الذكر ، يكون بعده عن الله. (٢)

وقال أيضًا فإن حجاب الهيبة لله -عَنَّوَجَلَّ- رقيق في قلب الغافل. (٣) وقال أيضًا: فإن الغافل بينه وبين الله -عَنَّوَجَلَّ- وحشة ، لا تزول إلا بالذكر. (٤)

وقال أيضًا: في القلب خلة وفاقه ، لا يسدها شيء البته إلا ذكر الله -عَرَّفِكِلً- .(٥)

والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) الحاكم ج١(٥٥٥-٥٥٦) والصحيحة برقم (٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص (٦٢).

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب ص (٦٢).

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب ص (٦٣).

<sup>(</sup>٥) الوابل الصيب ص (٩١).

### الخطبة الثانية:

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، تعظيها لشانه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الداعي إلى رضوانه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه.

#### أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى ، وراقبوه في السر والنجوى ، واعلموا أن الغفلة التي خيمت على كثير من الناس لها أسباب منها:

السبب الأول :حب الدنيا ، قال الله تعالى: ﴿ أَلَهَ اللَّهُ اَلَتَكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١] .

وقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُواْ لُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ مَا الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون : ٩] .

وقال تعالى ﴿ اَعُلَمُواْ أَنَّمَا الْحَيَوَةُ اللَّهُ نَيَا لَعِبُ وَلَمَوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي اَلْأَمُولِ أَوْلَكِ كَمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّار نَبَائُهُ أَمُّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصَفَرًا فَمُ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا الْحَيَوَةُ اللَّهُ نَيَا إِلَّا مَتَنَعُ الْغُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

قال ابن القيم - رَحْمَهُ الله - و محب الدنيا لا ينفك من ثلاث: همٌّ دائم، و تعب لازم، و حسرة لا تنقضي . (١)

السبب الثاني: ترك صلاة الجمعة والجماعات، ففي صحيح مسلم (٢)

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان :ج١ (٣٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٨٦٥).

عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أنها سمعا رسول الله عَلَيْهِ يقول على أعواد منبره « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ».

وفي سُنن ابن ماجه (۱) عن ابن عباس، وابن عمري أنها سمعا النبي يقول: على أعواده «لينتهين أقوام عن ودعهم الجهاعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين».

السبب الثالث: الانشغال بمتابعة الصيد فعند الترمذي (٢) عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ ، عن النبي عَلَيْهُ قال « من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى أبواب السلطان أفتتن ».

#### أيها المسلمون؛ للغفلة عواقب سيئة في الدنيا والآخرة منها؛

١ – نسيان الرحمة: فعند الترمذي (٣) عن يسيرة رَضَّالِتُهُ عَنَهَ قالت: قال لنا رسول الله عَلَيْهُ : « عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئو لات مستنطقات ، ولاتغفلن فتنسين الرحمة » .

فالغافل لا يرحم ولا يُرحم نسأل الله السلامة

٢- الانتقام: قال الله تعالى: ﴿ فَانْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأَنَّهُمْ
 كَذَّبُواْ بِالنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِينَ ﴾ [الأعراف:١٣٦].

فأخبر سبحانه أنه انتقم منهم لسبين التكذيب والغفلة والتكذيب إنها هو من عواقب الغفلة ، ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز - رَحَمُهُ اللَّهُ-: وجدت النقمة مع الغفلة. (٤)

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه برقم (٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير آبن کثير ج٤ (١٣٣).

٣- صرف الغافل عن الاتعاظ والاعتبار بآيات الله: قال الله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوًا كُلَّ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ مَا يَتَ كَابُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوًا كُلُّ عَالَيَةٍ لَا يُتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوًا سَبِيلًا الرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوًا سَبِيلًا وَإِن يَرَوًا سَبِيلًا وَإِن يَرَوًا سَبِيلًا وَإِن يَكُوا بِعَايَدِينَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْفِلِينَ ﴾ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنّهُمُ كَذَّبُوا بِعَايَدَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٦] .

قال سفيان بن عُيينة - رَحَمُهُ اللهُ- : في قوله: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَدِي ٱلَّذِينَ يَكَبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ قال: أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آياتي. (١)

٤-الإهانة والتأنيب والتقريع والتوبيخ عند سكرات الموت لهذا الغافل : قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْمَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق:٢٢] .

٥-الطبع على القلب والسمع والبصر لأهل الغفلة: قال الله تعالى: ﴿ أُولَكَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِم وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْفَكَ فِلُونَ ﴾ [النحل:١٠٨].

7-طمع العدو ومن ثم التعرض للغافلين: قال الله تعالى: ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ [النساء: ١٠٢] ، وما أكثر غفلة المسلمين عن مخططات أعدائهم الإجرامية كفي الله المسلمين شرها.

٧- حرمان لذة العبادة: قال بعض السلف: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. (٢)

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج۲(۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ج٢(٢٨٤).

٨-سهولة دخول الشيطان على الغافل: قال ابن القيم - رَحَمَهُ ٱللَّهُ-: فإن الذاكر في حصن الذِّكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. (١)

9-منع قبول دعاء الغافل: فعن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه » . (٢)

• ١ - تضييع الفرائض والوقوع في الملاهي:قال ابن القيم - رَحَمُ أُللَّهُ -: وجماع ذلك : أن يحاسب نفسه أولًا على الفرائض ، فإن تذكر فيها نقصًا تداركه إما بقضاء أو إصلاح ، ثم يحاسبها على المناهي ، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا ، تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية ، ثم يحاسب نفسه على الغفلة ، فإن كان قد غفل عما خُلِقَ له ، تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى. (٣)

حتى متى ذا القلب ساهي عن كل ما يغنيه لاهي والنفس معرضة عن القرآن سامعـــة الملاهــي إن الملاهـي سامعيها بالدواهــي

وقال آخر:

يا راقد الليل مسرورًا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا

<sup>(</sup>١) فوائد الفوائد (١٩١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي برقم (٣٤٧٩) الصحيحة برقم (٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان ج١ (١٣٦).

أفنى القرون التي كانت منعمة كم قدأبادت صروف الدهر من ملك يا من يعانق دنيا لا بقاء لها هلا تركت من الدنيا معانقة إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها

كر الجديدين إقبالًا وإدبارا قد كان في الدهر نفاعًا وضرارا يمسي ويصبح في دنياه سفارا حتى تعانق في الفردوس أبكارا فينبغي لك أن لا تأمن النارا

اللهم ارزقنا التوبة النصوح ، وأعذنا من القسوة والغفلة ، واعصمنا من الذنوب والمعاصى ، ياحي يا قيوم .

هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد الأولين والآخرين ، كما أمركم الله رب العالمين، فقال تعالى قولًا كريمًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب ٢٥].



## الذلة و أسبابها وأسباب رفعتها عن الأمة

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مُ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُورُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُورُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠-٧].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أما بعد: أيها المسلمون فإنه غير خاف عليكم مدى الذل والضعف

الذي حل بالمسلمين وأصابهم ، مع أنهم في وقت العافية كانوا في قوة وعزة فنسأل الله الكريم ربَّ العرش العظيم أن يعيد للمسلمين مجدهم وعزتهم وشجاعتهم . وسيكون الحديث في هذه الخطبة المباركة بحول الله وقوته . عن الذلة ، وأسبابها ، وأسباب رفعتها عن الأمة .

عباد الله: الذلة هي الخضوع والاستكانة واللين . وضدها العزة: فإذا لم يعش المسلم عزيزًا بدينه فسوف يعش ذليلًا مهانًا.

والذلة لها عدة معان ، فمن معانيها:

١ - القلة قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَا تَقُوا ٱللَّهَ لَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

٢- التواضع قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِء فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجُهِدُونَ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ في سَبِيلِ ٱلله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة : ٥٤].

وقال - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱلرَّحْمَةُ هُمَا كُمَّ رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤] .

٣- السهولة :قال سبحانه: ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴾ [الإنسان: ١٤] .

وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهُمْ مَوْمَنُهَا يَأْكُلُونَ اللَّهِ ﴾ [يس فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللَّهُ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ ﴾ [يس ١٤-٧٢].

والأصل أن الذلة من صفات اليهود اعداء الله أما المؤمنون فهم

الأعزاء الأقوياء قال الله تعالى: عن اليهود: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبّك يُغْرِجُ لَنَا مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثّاَ إِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ اللّهِ عَلَيْهِمُ الذِّنَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ اللّهِ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ اللّهِ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَنَهُ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِن اللّهِ وَيَقْتُلُونَ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِن اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٦١] .

وقال - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ ا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَخَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ اللَّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ فِايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٢] .

وقال تعالى : ﴿ قَانِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُكَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْحَاتِنَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] . النوبة: ٢٩]

قال ابن كثير - رَحِمَهُ أَللَهُ - (١): ﴿ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ أي ذليلون حقيرون مهانون ، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء .

ولقد كان السلف –رحمهم الله تعالى – كها قال إبراهيم بن يزيد النخعي: «كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا ». (٢)

ولله در من قال:

لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج٤(۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ج٥(٩٩).

#### واسترزق الله مل في خزائنه فأمر ربك بين الكاف والنون

ولو قال الشاعر فأمر ربك بعد الكاف والنون لكان أحسن .كما نبه عليه بعض أهل العلم .

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢] .

أيها المؤمنون ، واعلموا رحمكم الله تعالى أن للذلة أسبابًا عديدة منها : ١ - الشرك والكفر بالله : قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجُلَ سَيَنَا لَهُمُ غَضَبُ مِّن رَّبِهِم وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَكَذَالِكَ نَجَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ الأعراف:١٥٢] .

وقال الله تعالى: ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسُكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ إَنْ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٦١] .

٢- البدعة: قال سفيان بن عيينة - رَحِمَهُ ٱللّهُ تعالى- « كل صاحب بدعة ذليل». (١)

٣- الكبر: فقد روى الإمام الترمذي في سُننه (٢) عن عبد الله بن عمرو رَحَالِتُهُ عَن النبي عَلَيْ قال: « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخيال».

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ج٤ (١٩١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي برقم (٢٤٩٢).

3- ترك الجهاد في سبيل الله تعالى والإقبال على الدنيا: فقد ثبت في سُنن أبي داود (۱) عن ابن عمر وَ الله عَلَيْكَ قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ».

قال الإمام الشوكاني - رَحَمَهُ اللهُ تعالى - (٢): وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه، وهو إنزال الذلة فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان.

وجاء في صحيح البخاري (٣) عن أبي أمامة رَضَالِلُهُ عَنهُ قال ورأى سِكةً وشيئًا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي على يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل» والسكة بكسر السين ، الحديدة التي يحرث بها الأرض.

٥ - النفاق: قال الله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلَهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨] .

7 - ارتكاب الذنوب والمعاصي: قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً أَمَّا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا الْغَشِيَتُ وُجُوهُهُمْ وَطَعًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَانِمَا أَوْلَكِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٧].

وروى الإمام أحمد (٤) عن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُما قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) سُنن أبي داود برقم (٣٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطارج ٥ (٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٤) مُسند الإمام أحمد برقم (٥١١٤) صحيح الجتامع برقم (٢٧٣١).

«بُعثت بالسيف حتى يُعبد الله لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم». قال ابن المبارك -رحمه الله تعالى-:

رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها

قال الحسن البصري - رَحْمَهُ أُلِلَهُ تعالى - : إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. (١)

والبرذون هو الفرس غير الأصيل والمعنى حتى ولو سمع أصوات حوافرها ومشيت بهم البغال مشيًا سريعًا ، فإن ذل المعصية لا تفارق قلوب الظلمة .

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُّكُرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: ١٨] .

قال سليمان بن طرخان - رَحْمَهُ أُللَّهُ تعالى - : « إن الرجل ليذنب الذنب، فيصبح وعليه مذلته». (٢)

٧- الظلم: قال الله تعالى: ﴿ وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ اللهُ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ اللهُ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ الْخَسِرِينَ اللَّذِينَ عَلَا إِنَّ الظّنلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ اللَّقِيكَمَةِ أَلاّ إِنَّ الظّنلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ [الشورى:٤٥].

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص(٧٧).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ج٦ (٢٠٠).

المنظر المنتابل المنظم

و قَالَ الله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ الله يَوْمَ عَذُوكُونَ مِنَ ٱلْأَجُدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ اللهِ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَفَهُمْ فَلَهُمْ فَلَكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

 $\Lambda$  - التعرض للبلاء و V طاقة للإنسان بذلك .

ثبت عند الترمذي (١) عن حذيفة رَضَيَّكُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » ، قالوا: وكيف يذل نفسه ؟ ، قال: « يتعرض من البلاء لما لا يطيق ».

فهذه عباد الله كلها أسباب للوقوع في الذل والمهانة والخور والضعف والمسكنة ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩] .

هذا والله المستعان.

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وجعلنا من أتباع سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الترمذي برقم (٢٢٥٤) الصحيحة برقم (٦١٣).

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار برقم (١٥٩٤) .

## الخطبة الثانية:

الحمد لله كتب الرحمة لمن اتقاه وأعد الشقاء لمن عصى أمره وأشهد أن محمد اعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد: عباد الله فلقد رفع الله أهل الإيهان في الدنيا والآخرة لكن لما خالفنا الإسلام وقعنا في الذلة فإذا أردنا الرفعة فعلينا بالرجوع إلى الله ولن ترفع عنا الذلة إلا إذا حققنا أسباب العزة والرفعة وهي:

١- التمسك بالإسلام: فقد ثبت عند أحمد (١) عن تميم الداري رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام، وذلًا يذل الله به الكفر «وكان تميم الداري، يقول: «قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية ».

وفي مستدرك الحاكم (٢) عن ابن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رَضَائِتُهُ عَنهُ إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعها على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟! تخلع خفيك وتضعها على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها

<sup>(</sup>١) مُسند أحمد برقم (١٦٩٥٧) السلسلة الصحيحة

<sup>(</sup>٢) الحاكم ج ١ ( $\dot{n}^{-1}$ ) صححه الألباني في الصحيحة تحت رقم (٥١) .

المخاضة؟! ما يسرني أن أهل البلد استشر فوك! فقال عمر: أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالًا لأمة محمد عليه « إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمها نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله ».

٢ - طاعة الله - عَرَّجَلَ - وطاعة رسوله عَلَيْ : قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ مُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَمَكُرُ ٱلْعَيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَمَكُرُ أَوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ ﴾ [فاطر: ١٠]

وقال سبحانه: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلُكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُنزِعُ الْمُلُكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ وَتُخِلُ مَن تَشَآءً بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُلُ مَن تَشَآءً بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَمُ اللَّهُ مَن تَشَآءً وَتُعِزُلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن تَشَآءً وَتُعِزُلُ اللَّهُ مَن تَشَاءً وَتُعِزُلُ اللَّهُ مَن تَشَاءً وَتُعِزِّلُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّه

وَقال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨] .

وكان من دعاء السلف - رحمهم الله - يدعون (١): « اللهم أعزني بطاعتك ، ولا تذلني بمعصيتك».

وانظر إلى أصحاب رسول الله على الله على الله على الله وانظر إلى أصحاب رسول الله على عدوهم قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَةً اللهُ فَأَتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَى كُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَةً فَا أَي قلة فَأَتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَى كُمُ مَنتُ كُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣] . ومعنى أذلة هنا أي قلة

فقد جاء عند الطبراني(٢) عن ابن عباس رَضَالِتُهُ قال: سمع النبي فقد جاء عند الطبراني(١) عن ابن عباس رَضَالِتُهُ قال: سمع الله بي ؟ ألم شيئًا، فخطب، فقال للأنصار: « ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي ؟ ألم

<sup>(</sup>١) الداء والواء ص (٧٧).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط برقم (٣٨٦٤).

تكونوا ضلالًا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا خائفين فأمنكم الله بي؟ ألا تردون على؟ قالوا أي شيء نجيبك؟ قال «تقولون، ألم يطردك قومك فأويناك، ألم يكذبك قومك فصدقناك؟» فعدد عليهم قال: فجثوا على ركبهم، فقالوا: أموالنا وأنفسنا لك، فنزلت: ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ قُل لا أَسْعُلُكُم عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَودَة فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِد لَهُ وفِيها حُسَناً إِنَّ ٱللهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٣].

٣- الدعاء: جاء ثبت أبي داود (١) عن أبي هريرة رَخَوَالِثَهُ عَنهُ أَن النبي عَيَالِهُ كَان يقول: « اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة، والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أُظلم » .

وجاء عند ابن حبان والحاكم (٢) عن أنس بن مالك وَعَالِسُهُ عَنهُ قال : كان رسول الله على يقول « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة والغفلة، والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، أعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام ».

وفي صحيح البخاري (٣) عن أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ قال كان النبي عَيْكَ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال».

نسأل الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : أَن يثبت قلوبنا على طاعته وأن لا يزغها بعد هدايتها ، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنيا

<sup>(</sup>١) سُنن أبي داود برقم (١٥٤٤)صححه الألباني كما في صحيح سُنن أبي دود.

<sup>(</sup>٢) ابن حبّان برقم (١٠٢٣) المستدرك ج١ (٥٣٠) صححه الشيخ الألباني - رَحْمَهُ ٱللَّهُ- كما في التعليقات الحسان .

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٦٣٦٩).



وعذاب الآخرة.

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد ، يُعز فيه أهل طاعتك ، ويُذل فيه أهل معصيتك، ويُؤمر فيه بالمعروف ، وينهى فيه عن المنكر .

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين.

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ، اللهم اشف مرضاهم ، وعاف مبتلاهم ، واجبر مصابهم ، برحمتك ياذا الجلال والإكرام .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.





## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا لَا يَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجِالًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ [الأحزاب ١٠٠-٧٠].

## أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلًا ، وإنها يقدم



الإنسان المعاصي ، ويؤخر التوبة لطول الأمل.

وطول الأمل هو رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى كما قال الحافظ ابن حجر - رَحَمَهُ اللَّهُ - . (۱) والأمل له سر لطيف يقول الحافظ ابن حجر - رَحَمَهُ اللَّهُ - : وفي الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا ، وإنها المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة ، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. (۲)

وقد قيل: لا ينفك الإنسان من أمل فإن فاته ما أمله عوَّل على التمني. أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

عباد الله: طول الأمل مذموم قال الله تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣] .

ومعنى ﴿ ذَرَّهُمْ ﴾ أي اتركهم

و﴿ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأُمَلُ ﴾ أي يشغلهم عن طاعة الله وعبادته.

قال الإمام الألوسي-رَحَمَهُ اللهُ-: وفي الآية إشارة إلى التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة . (٣)

وفي هذه الآية الكريمة تهديدان ، ووعيدان عظيمان ﴿ ذَرَهُمُ ﴾ و﴿ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴾ قال بعض العلماء: فمتى يهنأ العيش بين تهديدين. (٤) و ﴿ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴾ قال القرطبي - رَحِمَدُ اللّهُ - : هو الحرص على الدنيا والانكباب

<sup>(</sup>١) الفتح ج١١(٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) الفتح ج١ ١ (٢٤١) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الألوسي ج٧(١٤٣).

 <sup>(</sup>٤) معالم التنزيل ج٣(٤٣).

عليها والحب لها ، والإعراض عن الآخرة. (١)

ولقد أخبر الله - عَنَّوَجَلَ - عن طول الأمل عند أعدائه من اليهود والنصارى والمشركين قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَجِدَ نَّهُمْ أَحُرَكَ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى خَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُوا يُودُ أَحَدُهُمْ لَو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيدُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٩٦].

قال الإمام الشنقيطي - رَحَمُهُ اللهُ - : وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل كفانا الله والمؤمنين شره. (٢)

وفي صحيح مسلم (٣) عن أنس بن مالك رَحَوَلِكُوعَهُ قال :قال رسول الله على الله على النام الدنيا من أهل الناريوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ، ثم يقال : يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط ؟، هل مر بك نعيم قط ؟، فيقول: لا والله يا رب ، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط ؟ ، هل مر بك شدة قط ؟ فيقول : لا والله يا رب ، ما مر بي بؤس قط ، ولا رأيت شدة قط ».

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج١٠.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ج ١ (٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٨٠٧).

وقال الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿ أَلَّهَ مَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللَّهِ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِر اللهِ [التكاثر:١-٢].

ويروى أن أعرابيًا سمع هذه الآية فقال: بعثوا ورب الكعبة ، فقيل له في ذلك فقال: ما الزائر بمقيم.

وعند الإمام أحمد(١) عن أبي هريرة رَضَالِللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله ﷺ: «ما أخشى عليكم الفقر ، ولكن أخشى عليكم التكاثر ، وما أخشى عليكم الخطأ ، ولكن أخشى عليكم العمد ».

وفي الصحيحين (٢) عن ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهُمَا قال سمعت النبي عَيْلَةُ يقول: « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » .

وقال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطٌ ﴾ [فصلت: ٤٩] .

قال البغوي - رَحْمَهُ ألله -: أي لا يفتر من طلب المال وما يُصلح دنياه. (٣) وقال الله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمّ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٥ ﴾ [المؤمنون:٥٥-٥٦].

وعند ابن حبان عن فضالة بن عبيد رَضَ الله عَلَيْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: «اللهم من آمن بك ، وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك ، وسهل عليه قضاءك ، وأقلل له من الدنيا ، ومن لم يؤمن بك ، ولم يشهد أني رسولك، فلا تحبب إليه لقاءك ، ولا تسهل عليه قضاءك ، وأكثر له من الدنيا » .

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٨٠٧٤) وصححه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح ج٦ (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم(٦٤٣٦) ومسلم برقم (١٠٤٨). (٣) شرح السُّنَّة ج١٤(٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان برقم (٢٠٨).

قال ابن القيم - رَحْمَهُ ٱللهُ- : وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. (١)

وقال أيضًا: ما مضى من الدنيا أحلام وما بقى منها أماني والوقت ضائع بينها. (٢)

وقال أيضًا: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة . إضاعة القلب وإضاعة الوقت فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة وإضاعة الوقت من طول الأمل فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى

وطول الأمل والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء والله المستعان (٣)

وقال عون بن عبد الله - رَحَمُهُ اللهُ تعالى-: كم من مستقبل يومًا لا يستكمله، ومنتظر غدًا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره، لأبغضتم الأمل وغروره. (٤)

وفي صحيح البخاري (٥) عن أبي هريرة رَضِّالِثَهُ عَنْهُ قال سمعت رسول الله على عنه الله الله الله الكبير شابًا في اثنتين ، في حب الدنيا ، وطول الأمل ».

وعن عبد الله بن عمر و رَخَالِتُهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك أخرها بالبخل والأمل ». (٦)

<sup>(</sup>١) فوائد الفوائد ص (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) فوائد الفوائد ص (٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) فوائد الفوائد ص (٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) شرح السُّنَّة ج٤ (٢٨٦) للبغوى.

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (٦٤٢٠).

<sup>(</sup>٦) الزهد للإمام أحمد يرقم (٥١) ص (٢٤) والصحيحة برقم (٣٤٢٧).

المنظر المنتابر المنظم

قال يحيى بن معين -رحمه الله-:

نؤمل أن نبقى طويلًا وإنها نُعد من الأيام طرفًا وأنفسا وقال غيره:

يــومل دنيا لتبقى له فــوافى المنية قبل الأمل حثيثًا يـروي أصـول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل

قال العلامة ابن الجوزي - رَحَمَدُاللَّهُ-: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر، ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه. (١)

اللهم اجعلنا هداة مهتدين ، وثبتنا على الحق المبين ، واجعلنا من عبادك الصالحين ، والحمد لله رب العالمين



<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص (٤٦).

## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا ، أحمده تعالى وأشكره على نعمه الغزار ، وفضله المدرار ، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار .

## أما بعد:

فيا أيها المسلمون: إن قصر الأمل من أعظم ما يسبب للمسلم الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة ، بل إن قصر الأمل هو حقيقة الزهد ، ولهذا سئل الإمام مالك - رَحَمَهُ اللهُ - عن الزهد في الدنيا فقال : طيب الكسب وقصر الأمل. (١)

وقال سفيان الثوري -رَحَمُهُ اللَّهُ- : ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ والخشن وأكل الجشب ، إنها الزهد في الدنيا قصر الأمل . (٢)

وقال الإمام أحمد - رَحْمَهُ ألله أنه : الزهد في الدنيا قصر الأمل. (٣)

عباد الله: لقد حث النبي على قصر الأمل ، ورغب في ذلك ففي صحيح البخاري (٤) عن أنس رَخِيَّلِتُهُ عَنْهُ قال خط النبي عَلَيْهُ خطوطًا فقال: «هذا الأمل وهذا أجله ، فبينها هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب ».

<sup>(</sup>١) شرح السُّنَّة ج١٤ (٢٣٣) للبغوي.

<sup>(</sup>٢) شرح السُّنَّة ج١٤ (٢٨٦) للبغوي.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ج٢ (١٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٦٤١٨) .

وفي صحيح البخاري (۱) أيضًا عن عبد الله بن عمر رَضَالِلهُ عَلَى قال: أخذ رسول الله عَلَيْ بمنكبي فقال: « كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل » وكان ابن عمر رَضَالِلهُ عَنْهُا يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.

وفي سُنن الترمذي (٢) عن عبد الله بن عمر و رَحَالِلُهُ عَنْهُمَ قال : مر علينا رسول الله ﷺ ونحن نعالج خصًا لنا فقال : « ما هذا ؟ » ، فقلنا : قد وهى فنحن نصلحه قال : « ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك » .

والخص: البيت من القصب.

والأمر: الموت.

وفي سُنن ابن ماجه (٣) عن البراء رَضَالِلَهُ عَنهُ قال كنا مع رسول الله ﷺ في جنازة . فجلس على شفير القبر . فبكى حتى بل الثرى . ثم قال : « يا إخواني لمثل هذا فأعدوا » .

وعن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال : قال رسول الله عَلَيْهِ لرجل وهو يعظه: « اغتنم خمسًا قبل خمس : شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك » . (٤)

وعند أحمد (٥) عن ابن عباس رَضَالِللهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب،

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٤١٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه برقم (٤١٩٥).

 <sup>(</sup>٤) رواه الحاكم ج٤(٣٠٦) .

<sup>(</sup>٥) أحمد برقم (٢٦١٤) .

فيقول: « وما يدريني لعلى لا أبلغه » .

ولله در من قال:

تزود من التقوى فإنك لا تدري فكم من عروس زينوها لزوجها وكم منصغارير تجى طول عمرهم وكم من سليم مات من غير علة وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيًا وكم ساكن عند الصباح بقصره فكن مخلصًا واعمل من الخير دائمًا وداوم على تقوى الإله فإنها

إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر وكم من سقيم عاش حينًا من الدهر وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وعند المساء قد كان من ساكن القبر لعلك تحظى بالمشوبة والأجر أمان من الأهوال في موقف الحشر

وقال آخر:

قصر الآمال في الدنيا تفز

فدليل العقل تقصير الأمل

قال أبو عثمان النهدي - رَحِمَهُ اللهُ-: بلغت ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا وقد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو.

وقال أبو زرعة -رَحَمُهُ اللَّهُ-: لبعض أصحابه ما خرجت من المسجد منذ عشرين سَنة فحدثتني نفسي أن أرجع إليه.



## والذي يعينك على قصر الأمل شيئان:

۱ – ذكر الموت كما قال النبي عَلَيْهُ: « أكثروا ذكر هاذم اللذات » يعني الموت . (۱)

قال بعض السلف: شيئان قطعا عني اللذة ذكر الموت ، والوقوف بين يدى الله - عَزَّقِبَلَ - .

وكيف يلذ العيش من كان موقنًا بأن المنايا بغتة ستعاجله وكيف يلذ العيش من كان موقنًا بأن إله الخلق لا بد سائله

## وقال آخر:

ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارًا بدارك وتسترك ما عنيت به زمانًا وتنقل من غناك إلى افتقارك ودود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك

٢- زيارة القبور والتأمل في أهلها ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة وَضَالِكَ عَنهُ قال: زار رسول الله على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، فقال: « استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ».

## كما أن أسباب طول الأمل شيئان أيضًا:

١ - حب الدنيا: فحب الدنيا رأس كل خطيئة ، كما قال جندب بن

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٣٠٧) عن أبي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٩٧٦).

عبد الله رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

٢- الجهل: قال ابن الجوزي - رَحْمَهُ اللَّهُ-: ولا يغترر بالشباب والصحة،
 فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان و لهذا يندر من يكبر (١)

## عباد الله: في طول الأمل أضرار جسيمة وأخطار عظيمة منها:

١ - قسوة القلب قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَنَ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ
 لِنِكِ رِ ٱللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
 ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

٢- إساءة العمل قال الحسن البصري - رَحْمَهُ ٱللهُ-: ما أطال عبد الأمل
 إلا أساء العمل.

وقال داود الطائي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: من طال أمله ضعف عمله.

٣- التسويف قال ابن عباس رَخَوَلِنَّهُ عَنْهُ فِي قوله تعالى : ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ وَ القيامة :٥] ، سوف أتوب سوف أعمل، يقدم الذنب ويؤخر التوبة. (٢)

٤ - الغفلة عن العبادة.

٥-٦- الرغبة في الدنيا ونسيان الآخرة قال علي بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنهُ: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان طول الأمل، واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) شرح السُّنَّةُ جِ٤١ (٢٨٢).



حساب و لا عمل . (١)

قيل لمحمد بن واسع كيف تجدك؟، قال: قصير الأجل، طويل الأمل، مسىء العمل.

أيها المسلمون: ما هي إلا التوبة والاستغفار وتقصير الآمال وإحسان الأعمال، وإلا فالمصير هو النار والخسار، وما لهذا الجلد الرقيق صبر عليها فارحموا أنفسكم، أرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، والرمضاء تحرقه، فكيف لو صار إلى النار يحطم بعضها بعضًا، لا يسمع فيها إلا تغيضًا وزفيرًا فكيف لو صار إلى النار يحطم بعضها بعضًا ولا تُعَينًا مَوْفَ نُصَلِيمٍم نَارًا كُلَما نَضِعَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُم جُلُودًا عَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ إِنَّ اللَّه كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا فَ النساء :٥٦].

وفقنا الله وإياكم جميعًا لما يحبه ويرضاه ، وجنبنا وإياكم ما يسخطه ويأباه ، إنه جواد كريم بر رحيم.

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة برقم (٨٨١) للإمام أحمد تحقيق شيخنا وصيي الله وفقه الله.



## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَغَمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ آ ﴾ [الأحزاب ٧٠٠].

#### أما بعد:

يخطرالين الم

خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلُكَ ﴿ ﴾ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ ﴾ [الانفطار:٦-٨].

هذه الآيات المباركة تهتزلها القلوب وتقشعر لها الأبدان وتدمع منها العيون.

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ﴿ ۚ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿ ۚ وَالْمَسَّهُ ٱلْشَرُّ جَزُوعًا ﴿ ﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ أَلُمُصَلِّينَ ﴿ أَلَهُ صَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّا

وقال تعالى: ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] .

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقُويهِ ﴿ اللَّهُ أَمُّ رَدَدْنَهُ أَسَفَلَ سَافِلِينَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقوله تعالى ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ ﴿ مَاغَرُكَ ﴾ ما الذي خدعك ودهاك وجرأك على معصية ربك الكريم ، والغُرورُ بالضم

هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ، ويميل إليه الطبع.

وأما الغَرور بفتح الغين فهو كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان ودنيا .

قال قتادة - رَحْمُهُ ٱللَّهُ تعالى - : غره شيطانه المسلط عليه (١).

وقال الحسن البصري - رَحَمُ اللهُ تعالى - (۱): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَ لَكَ بِرَبِكَ اللهُ تعالى - (۱): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَ لَكَ بِرَبِكَ اللهُ الْحَبيث . وقيل غره حمقه وجهله . كما قال تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢] .

وقال تعالى: ﴿ وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُكُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ ۚ إِن تَعُكُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ ۚ إِبراهيم: ٣٤] .

وقد كان أبو موسى الأشعري رَضَائِلَهُ عَنهُ إذا قرأ هذه الآية قال يعني الجهل ويبكي، وقيل غره عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة، لإن الله يُمهِل ولا يهمل ، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي طَلِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَ أَلِيمُ شَدِيدٌ ﴾ [هود:١٠٢].

وفي الصحيحين (٣) عن أبي موسى رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِن الله ليملي للظالم ، حتى إذا أخذه لم يفلته»، ثم قرأ: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخُذُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ ال

وقال قتاد -رَحَمُهُ اللهُ - (٤): بغت القوم أمر الله ،وما أخذ الله قومًا إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ،فلا تغتروا بالله ، فإنه لا يغتر بالله الإ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج٢٢(١٢٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ج٢٢(١٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم(٤٦٨٦) مسلم برقم (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم برقم (٨٧٨٧).

مِحْظِرُالْمِيْنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

القوم الفاسقون.

وقال سعيد بن جبير -رَحْمَهُ أَللَهُ- (١) الغرة بالله أن يتهادى الرجل في المعصية ، ويتمنى على الله المغفرة.

أحسنتَ ظنك بالإيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي عدث الكدر(٢)

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ قال الإمام البغوي - رَحَمَهُ أَللَّهُ تعالى - (٣): إنها أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور.

وقال ابن القيم -رَحَمَدُالله تعالى- (ئ): وإنها غره بربه الغرور، وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه، وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع، الذي لا ينبغي الاغترار به، ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به.

عباد الله ، وفي هذه الآية المباركة ذم الغُرور وقبحه فالغرور من صفات اليهود قال تعالى : ﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَ تَمَسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا صفات اليهود قال تعالى : ﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَ تَمَسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَ اللَّهِ وَعَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْ تَرُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤] .

وقد وصف الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ- الكافرين والظالمين بالغرور، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرَكَا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ

تفسیر ابن أبي حاتم ج۷ (۳۳۹).

 <sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ج٧(٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ج٤(٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) الجواب الكافي ص (٣٢).

شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْظُا إِلَّا عُرُولًا ﴾ [فاطر:٤٠] .

وقال تعالى : ﴿ أَمَّنَ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَكُرُ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ [الملك : ٢٠] .

وقد حذر الله عباده من الغرور ونهى عباده منه قال تعالى : ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ [آل عمران:١٩٦] .

وقال - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاشُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوَاْ يَوْمَا لَا يَجَزِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ - وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ - شَيَّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ لقهان الآية (٣٣)

وقال الله تعالى : ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ٓ ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ ﴾ [غافر:٤] .

ويجب علينا معاشر المسلمين إن نحذر من الدنيا ولا نغتر بها فإنها متاع الغرور قال تعالى ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْخَيَوْةُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَمْوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَمْوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّهَ وَتُكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلِ وَالْأَوْلِ كَمْثُلِ غَيْثِ أَعْبَ اللَّكُفَّار نَبَائُهُ أَمُ يَهِيجُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكِدِ كَمْثُلِ غَيْثِ أَعْبَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِضُونُ فَنَرَالُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي اللَّخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونُ وَمَا الْخَيَوْةُ الدُّنِيَ إِلَا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

وقال الله تعالى : ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَّكُمْ وَاللهِ تعالى : ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمْ مُنذاً قَالُواْ شَهِدَنا عَلَى ٱنفُسِنا وَغَرَّتُهُمُ عَلَيْكُمْ مَاذَاً قَالُواْ شَهِدُنا عَلَى ٱنفُسِنا وَغَرَّتُهُمُ اللهُ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدُنا عَلَى ٱنفُسِنا وَغَرَّتُهُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

وقال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْمَاتِينَةُ وَالْ تَعَالَى الْمُحَرِّحُ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازً وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا

إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْغُرُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقال الله تعالى: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّكَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِرْ بِلَهِ آن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِرْ بِلَهِ آن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَ ٱلْوُلْكِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا اللّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَ آلُولُونَ اللّهُ مِنَ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ إلا يُعام: ٧٠].

وتأملوا عباد الله ماذا جرى لإهل الغرور من الأمم السابقة ، كيف عذبهم الله وأخذهم لإنهم اغتروا بأموالهم وجاههم، قال الله عن قبيلة عاد : ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَالسَّتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً وَكَانُواْ بِعَايِرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً وَكَانُواْ بِعَايِرِنَا يَجَحُدُونَ ﴾ أَوَلَمْ يَرُولُ أَنَ اللهَ اللهِ عَلَى الله عن الله

وقال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قُوْمِهِ - قَالَ يَنَوَّمِ أَلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا لِهِ الْأَنْهَا اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن ذَهِبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ هُو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ اللَّهُ فَلَوْلا أَلْقِي عَلَيْهِ السّورَةُ مِن ذَهِبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَكَيِ اللَّهُ مُ كَانُوا فَوْمَا الْمَكَيِّ كُولُ اللَّهُ مُ كَانُوا فَوْمَا الْمَكَيِّ كُولُ اللَّهُ مُ كَانُوا فَوْمَا اللَّهُ مَ كَانُوا فَوْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْلِلْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ

وكان ابن الجوزي - رَحْمَهُ أَللَهُ- يقول (١): يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجرأه ما أجرأه.

وقال الله عن كفار مكة: ﴿ أَكُفَّارُكُرْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَتِكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ فِ ٱلزُّبُرِ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنْكَصِرٌ اللهُ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ اللهُ بَلِ ٱلسَّاعَةُ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ج١٦ (٣٧٢).

مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ لَا } [القمر: ٢٦-٤٦].

وقال الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ نَحَٰنُ أَكَ ثُرُ أَمُوالًا وَأُولُكَ ا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سبأ : ٣٥] .

أيها المسلمون: إن الواجب على العبد أن يسأل الله القبول، وأن لا يغتر بعبادته من صلاة وصيام وخير يعمله، فهذه الأعمال إنها هي بتوفيق من الله، لا بحول الإنسان وقوته، ولهذا يقول أبو الدرداء رَضَيَّكُ عَنهُ: « لمثقال بر مع تقوى ويقين، أعظم وأكبر من أمثال الجبال عبادة من المغترين».

ويقول الإمام الزهري -رَحَمَهُ ألله تعالى - (١): فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر».

وقد قال بعض السلف: كم من مغرور تحت ستر الله وهو لا يشعر. وقال عبد الله بن مسعود رَضَاً الله عَنهُ: كفي بخشية الله تعالى علمًا ، وكفي بالإغترار بالله جهلًا.

ألا فاتقوا الله عباد الله بمراقبته والخوف من الوقوع في معصيته ولا تأمنوا مكر الله ، وتغتروا بهذه الحياة الدنيا وتنسوا لقاءه والوقف بين يديه .

قال - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ يَكَ الْوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهُوكِي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص:٢٦] .

وقال بعضهم:

عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة (١) صحيح مسلم برقم (٢٣).



## وهـو على تيـهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة (١)

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه ، وبسُنَّة نبيه عَلَيْهُ ، أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين ، من كمل ذنب فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.



# الخطبة الثانية:

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ، ومذل من أضاع أمره وعصاه ، أحمده على جزيل كرمه وما أولاه ، وأشكره على آلائه الجسيمة وما أسداه، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له ، ولا رب لنا سواه ، ولا نعبد إلا إياه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، خير عبد اجتباه ، وأفضل رسول اصطفاه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن اتبع هداه.

#### أما بعد:

فيا أيها الإخوة المسلمون لقد سمعتم هذه الآية الكريمة ﴿ يَتَأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَاغَرُكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فَيَ أَيِّ صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ الْإِنفطار :٦-٨] .

ومعنى ﴿ اللَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىكَ فَعَدَلَكَ ﴿ ﴾ أي جعلك سويًا مستقيبًا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال (٢) ، وقد بين سبحانه أطوار خلق الإنسان ، قال تعالى مخبرًا عن موعظة المؤمن لصاحب الجنتين: ﴿ قَالَ لَهُ مَا حِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمّ مِن نُطْفَةٍ ثُمّ اللَّهِ مَا حَبُلًا ﴾ [الكهف: ٣٧] .

وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو ۗ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٣] .

وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقُوبِهِ ﴾ [التين:٤] .

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي ص (٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج۷(۵۰۳).

فَالله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - هو الذي خلقك وصورك وأنت في رحم أمك قال الله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْغَزِيزُ الله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْغَزِيزُ الله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْغَزِيزُ الله الله تعالى: ﴿ وَمُو اللَّهُ عَمِرانَ : ٦] .

وقال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرٌ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسْبِحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٤] .

خلقك الله من العدم إلى الوجود قال الله تعالى : ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ عِلَى ٱلْإِنسَانِ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] .

وقال - بَالكَوَتَعَالَ- ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا اللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا اللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا اللّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا ﴾ [البقرة : ٢٨] ، وقوله «أَمُونَا » أي نطفًا .

وقال سبحانه عن مؤمن آل يس: ﴿ وَمَا لِيَ لَاۤ أَعَبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس:٢٢] .

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمُّ سَوَّعِكَ رَجُلًا ﴾ [الكهف:٣٧] ، أي أن أصل خلق الإنسان من تراب فآدم -عليه الصلاة والسلام - خلقه الله من تراب كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ مُكُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩] .

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَ اَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقَتُمْ وَ رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقَتْكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَعَةٍ ثُمُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلِّقَةٍ لَكُمْ مِن تُطَفَةٍ لِمُعَلِّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلِّقَةً لِنَّالْكُمْ مَن لَكُمْ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ فَعَلَقَةً لِي اللهُ تُعَلِي اللهُ عَلَي اللهُ مَعَددة ولهذا يقول الله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَظْفِقٍ ﴾ هذا الإنسان خلق من أطوار متعددة ولهذا يقول الله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزُوَجَ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ أَمَّهَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا أَمُلُكُ لَا أَمُلُكُ لَا اللَّهُ وَلَا أَمُلُكُ لَا اللَّهُ وَلَا أَمُلُكُ اللَّهُ وَالطَلْمَاتِ الثلاث : هي ظلمة الرحم وظلمة البطن والمشيمة .

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارٍ مُّكِينٍ ﴿ اللهُ ثُمُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَغَّةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَغَّةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَغَّةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُكَافَّا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

و فال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٱلَّا الَّذِي الْرَّحِيمُ الَّ ٱلَّذِي الْحَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَداً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسَلَهُ مِن اللَّهُ مِن كُلُّ السَّمَعَ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿ اللَّهُ السَّمَعَ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ السَجِدة :١-٩].

وفي الصحيحين (۱) عن عبد الله بن مسعو درَعَالِسَهُ عَنهُ قال: حدثنا رسول وفي الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل أهل الجنة، فيدخلها»، وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل أهل الجنة، فيدخلها»، بل وقد ورد حديث عظيم في تفسير وبيان هذه الآية الكريمة التي هي

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۳۲۰۸) مسلم برقم (۲٦٤٣).

يخطرالين الم

قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلُكَ ﴾.

فقد جاء في المستدرك (١) عن بسر بن جحاش القرشي رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول على يقول الله : يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردتين وللأرض منك وئيد \_ يعني شكوى \_ فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة » وقوله ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرَتَ بِاللَّهِ عَلَى خَلقك مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سُوَّك رَجُلًا ﴾ وإذا بهذا الإنسان بعد أن سواه الله وخلقه ، وأصبح رجلًا سويًا إذا به يكذب بالبعث والنشور .

قال الله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ ﴾ [النحل:٤].

وقال - بَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنّا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمُ مُبِينُ ﴿ ﴿ وَهَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِى خَصِيمُ مُبِينُ ﴿ وَ وَهُرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِى رَمِيمُ وَهِي مُرَا اللّهِ عَلَي مُ وَ اللّهُ اللّهُ فَي كُتَابِهُ اللّهُ لَا يَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقوله تعالى ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الإفطار: ٨] أي إن شاء بيضك أو سودك ، أو طولك أو قصرك ، جعلك ذكرًا أو أنثى ، إنسانًا أو قردا أو خنزيرًا ، هل هناك من يصرفه أو يمنعه ، فها الذي جعلك تكفر به وتعصيه وترد طاعته ، لاإله إلا الله .

<sup>(</sup>١) المستدرك للإمام الحاكم ج٤ (٣٥٩) الصحيحة للألباني برقم (١١٤٣).

اللهم لا تأخذنا بها فعل السفهاء منا ، اللهم يا رب العالمين نسألك اللطف والسلامة في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك أن تعمنا بعفوك ، وأن تزيدنا من فضلك ، وأن تجعلنا من أنصار دينك ، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ، سبحان ربك رب العزة عها يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.





# 10 تحريم قتل النفس المحرمة

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَانَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُورُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَكُمْ أَكُورُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ١٠٠].

## أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون: إن الله - عَرَّبَالً - أمر بالصلاح والإصلاح في الأرض

لأن في ذلك صلاح العباد والبلاد ونهى عن الفساد والإفساد في الأرض مثل الأن في ذلك فساد العباد والبلاد ، وإن من أعظم الفساد في الأرض قتل النفس المحرمة ، لأنه ينافي الإخوة ويقطع أواصر المحبة ، ويجلب العداوة والشحناء بين الناس ، ويذهب الأمن من المجتمعات ، ولذلك جعل الله القتل من كبائر الذنوب ، بل هذه الكبيرة هي الكبيرة الثانية ، التي تلي الشرك بالله تعالى ، وسيكون الحديث بإذن الله عن هذه الكبيرة في العناصر الآتية:

- \* تعريف القتل.
- \* حرمة القتل وخطورته عند الله تعالى .
  - \* من أشراط الساعة كثرة القتل.
    - \* وقفة مع بعض القتلة.
- \* الأسباب المؤدية إلى قتل النفس المحرمة .
- أما تعريف القتل: في اللغة: فهو إزهاق الروح.
- وأما في الاصطلاح فهو فعل يحصل به زهوق الروح. (١)

وأما تحريم القتل فقد وردت النصوص الكثيرة والأدلة العظيمة في القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، قال تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُلُ النَّهُ إِلَّا فِاللّهُ إِلّا بِاللّهَ وَلَا يَزْنُونَ أَلنَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّا بِاللّهَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

قال العلامة ابن سعدي - رَحَهُ أُللَّهُ تعالى-: ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان (١) التعريفات للجرجاني (٢٢٠).

والزنا فيه فساد الأعراض. (١)

وقال تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَلْ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً فَتُحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ اَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَكَد قُولًا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَعْتَد وَلَا كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَا فَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيةً مُسلَّمةً مُن أَمُّ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيةً مُسلَّمةً إِلَىٰ اَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُن اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَصِيمًا اللهِ وَمَن اللهُ عَلِيمًا حَصِيمًا اللهُ وَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيمًا اللهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُوكِم اللهُ عَلِيمًا حَصِيمًا اللهُ وَمَن اللهُ عَلِيمًا حَصِيمًا اللهُ وَمَن اللهُ عَلِيمًا حَصِيمًا اللهُ وَمَن اللهُ عَلْيمًا عَظِيمًا عَظِيمًا عَظِيمًا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا عَظِيمًا اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَا أَلُهُ عَلَيمًا عَظِيمًا اللهُ إِلَانَ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا عَظِيمًا اللهُ إِلَى اللهُ ا

## فهذه خمس عقوبات لمن يقتل النفس المحرمة:

الأولى: ﴿ فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ .

والثانية: الخلود فيها.

والثالثة: الغضب عليه من الله ومن غضب الله عليه فقد هو في نار جهنم -عيادًا بِالله - قال الله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُم فَصَلِي فَعَدَ هَوَىٰ ﴾ [طه: ٨١]، أي فيلِه فيحِلَّ عَلَيْكُم فَصَرِي فَي قعر جهنم.

الرابعة: اللعن من الله له: واللعن هو الطرد من رحمة الله.

الخامسة: العذاب العظيم في جهنم.

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَانَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَ ٱلْكَخِرِ قَالَ لَأَقَّنُلَتَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكَخِرِ قَالَ لَأَقَّنُلَتَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَا اللَّهُ لَا يَكُ لِلْقَنْكَ لِلْاَقْنُلُكَ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَا اللَّهُ لَا يَكُ لِلْاَقْنُلُكَ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَا اللَّهُ لَيْكَ لِلْاَقْنُلُكَ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّه

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي ج٣ (٥٠٨ – ٥٠٩).

إِنِّ أَخَافُ اللّهَ رَبَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَّوُا الظَّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَأَصَبَحَ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ. كَيْفَ فَأَصَبَحَ مِنَ النَّكِمِينَ ﴿ فَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الْفُرَابِ فَأُورِي يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَويَلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الْفُرَبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبَحَ مِنَ النَّلِمِينَ ﴿ آ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي السَّوْءِيلَ أَنَهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأَنَّما آخِيا النَاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخِيا الْمَاسِولَةُ وَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْ الْمَثَ إِلَى اللَّاسِ الْمَعْرَفِقُ فِي اللَّرَضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَكَلَّوا أَوْ تُقَلِم لَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فَاللَّذِي عَلَى اللَّيَةِ لِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ فَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكَ لَهُمْ خِزْقُ فِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

قال الحسن البصري - رَحَمُهُ اللهُ -: في قوله ﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴾ علاه الله بندامة بعد خسران حيث جمع بين البغي وقطيعة الرحم.

وقال قتادة -رَحْمَهُ الله عَلَى ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ هذا تعظيم لتعاطي القتل عَظُم والله وزرها. (١)

وقال ابن بطال (٢) - رَحْمَهُ اللهُ-: فيها تغليظ أمر القتل والمبالغة في الزجر عنه.

و لهذا ثبت في الصحيحين (٣) عن عبد الله بن مسعود رَضَيَّكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا تُقتل نفس ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج۲(۶۶–۶۵).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ج١٢ (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٣٣٥) و مسلم برقم (١٦٧٧).

دمها لأنه أول من سَن القتل ».

وقال تعالى : ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَىٰ الْطَائِنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣].

وفي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَن النبي عَلَيْ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا يا رسول الله وما هن قال « الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » .

وفي صحيح البخاري (٢) عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: « أَبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سُنّة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه » .

وفي الصحيحين (٣) عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَن النبي عَلَيْهُ قال: « أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور، أو قال وشهادة الزور ».

وفي البخاري ومسلم (٤) عن أبي بكرة رَضَيَالِتَهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٧٦٦) و مسلم برقم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٦٨٧١) و مسلم برقم (٨٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٣١) و مسلم برقم (٢٨٨٨).

يَقُول « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟، قال: « إنه كان حريصًا على قتل صاحبه ».

وعند أبي داود (۱) عن أبي الدرداء رَضَالِلَهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا ، أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا ».

وعند الطبراني (٢) عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال رسول الله عَلَيْكَ : «أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة ».

ومعنى أبى الله أي أمتنع بشدة أن يجعل لقاتل المؤمن توبة ، وهذا يحمل على الاستحلال ، وإلا فالصحيح أن القاتل له توبة كما دلت على ذلك الأدلة.

ولكن يبقى عليه حق المقتول يوم القيامة كما ثبت عند الترمذي (٣) وغيره ، عن ابن عباس رَحَوَلَكُ عَن النبي عَلَيْ قال : « يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده ، وأوداجه تشخب دمًا يقول: يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش »

ومعنى تشخب: دمًا أي تنزف دمًا.

عباد الله: إن قتل النفس المحرمة من أعظم المنكرات ، وأشد الموبقات المهلكات:

و لهذا ثبت عند أبي داود (١) عن عبادة بن الصامت رَضَالِلَّهُ عَنهُ قال :قال

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٤٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) الطبراني ج١(٥٥١) والصحيحة برقم (٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي داود برقم (٤٢٧٠).

مخطرال المنابر المعج

رسول الله عَلَيْهِ: « من قتل مؤمنًا فاغتبط بقتله ، لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً ».

ومعنى اغتبط: فرح وسُر.

ومعنى صرفًا ولا عدلًا: أي فريضة ولا نافلة. وقيل توبة ولا فداءً.

وفي الصحيحين (۱) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِسَهُ عَنهُ قال سألت النبي وفي الضحيحين أن عن عبد الله ؟، قال: « أن تجعل لله ندًا وهو خلقك »، قلت: إن ذلك لعظيم ، قلت ثم أي ؟، قال: « وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك » ، قلت ثم أي ؟، قال: « أن تزاني حليلة جارك » .

نسأل الله - جَلَوَعَلا - أن يحفظنا من الزلل ، وأن يجنبنا الشر والفتن، إنه ولى ذلك والقادر عليه ، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤٤٧٧) ومسلم برقم (٨٦).

# الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا ، كثيرًا إلى يوم الدين.

## أما بعد:

فيا عباد الله لقد عظم النبي عليه قتل النفس المحرمة أيما تعظيم وسد الذرائع الموصلة إليها.

ففي صحيح البخاري (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال عَلَيْهُ « لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار »

و قال على وجه الأرض في اشرف مكان وأعظم اجتماع حدث على وجه الأرض في يوم عرفة في حجة الوداع «... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب..». (٢)

أيها المسلمون: لقد أخبرنا النبي عليه أن كثرة القتل من أشراط الساعة: فقد جاء في الصحيحين (٣) عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى رَضَالِسُّعَنَهُا قالا: قال النبي عليه : « إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ، ويرفع فيها العلم ، ويكثر فيها الهرج ، والهرج القتل ».

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٧) ومسلم برقم (١٦٧٩) عن أبي بكرة رَضَالِلُهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٧٠٦٢) ومسلم برقم (٢٦٧٢).

وفي الصحيحين (۱) عن أبي هريرة رَضَايَتَهُ عَنهُ قال :قال رسول الله ﷺ: « يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج » قالوا : وما الهرج قال : « القتل القتل » .

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال النبي عَلَيْهُ : «والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل ».

معاشر المسلمين: إن القتل معصية عظيمة وفساد كبيرة في الأرض لكن قتل الأنبياء والصالحين أشد جرمًا وأعظم إثمًا ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم مِعَدَابٍ ٱليم ﴾ [آل عمران: ٢١].

وفي مُسند الإمام أحمد (٣)عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال : « أشد الناس عذابًا يوم القيامة ، رجل قتله نبي أو قتل نبيًا ، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين » .

وانظروا عباد الله إلى قتلة الحسين بن علي رَضَالِلَهُ عَنهُ ، كيف انتقم الله منهم وأخذهم بعقوبته جزاء فعلهم ؟.

قال ابن كثير (٤) -رَحِمَهُ ٱللَّهُ-: وأما ما روى من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله ، فأكثرها صحيح فانه قل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا ، فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض ، وأكثرهم

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٠٣٧) ومسلم برقم (٢٦٧٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم برقم (۲۹۰۸).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٣٨٦٨) والصحيحة برقم (٢٨١).

<sup>(3)</sup> البداية و النهاية  $+ \Lambda ( \Upsilon \cdot \Upsilon )$  .

أصابهم الجنون وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة وفيها ذكرنا كفاية.

وعاقب الله - عَنَّهَ عَلَى الله عَمَانَ بِنَ عَفَانَ رَضَالِللهُ عَنَهُ ، قال سليمان بِن يسار: أخذ جهجاه الغفاري عصا عثمان التي كان يتخصر بها، فكسرها على ركبته، فوقعت في ركبته الآكلة. (١)

وعن طعمة بن عمرو - رَحَمَدُاللَّهُ- قال: كان رجل قد يبس و شحب من العبادة ، فقيل له: ما شأنك ؟ .

قال: (إني كنت حلفت أن ألطم عثمان ، فلما قتل جئت فلطمته ، فقالت لي امرأته : أشل الله يمينك ، وصلى وجهك النار ، فقد شلت يميني وأنا أخاف) (٢) أي أن يصلى وجهه بالنار.

و عن زيد بن أبي حبيب - رَحَمَهُ اللهُ- أنه قال: إن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان جنوا (٣) أي أصابهم الجنون.

قال ابن العربي المالكي - رَحْمَهُ اللهُ تعالى-: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك ، فكيف بقتل الآدمي ، فكيف بالمسلم فكيف بالتقي الصالح. (٤)

وهذا الحجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير جاء إلى أمه أسهاء بنت أبي بكر رَضَيَّلَتُهُ عَنْهَا فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله ؟ ، قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه ، وأفسد عليك آخر تك. (٥)

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ج ١ (٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) مجابوًا الدعوة ص ( ٦٧).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ج ٩(٩٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ج ١٢ (١٩٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (٢٥٤٥).

المنظمة المنافقة المن

هذا الحجاج الذي قال عنه الحافظ ابن كثير -رَحَمُهُ اللهُ- (١): أعظم ما نقم عليه ، وصح من أفعاله سفك الدماء ، وكفى به عقوبة عند الله -عَرَّفِجَلَ-.

وقال عنه عمر بن عبد العزيز - رَحَمَهُ الله - : لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم ، وما كان الحجاج يصلح لدنيا ولا لآخرة. (٢)

ولما مات الحجاج سجد الحسن شكرًا لله ، وقال : اللهم أمتّه فأذهب عنا سنته.

ولما أُخبر إبراهيم النخعي بموت الحجاج بكي من الفرح.

ورحم الله الإمام أحمد ، الذي قال في الحجاج حينها قتل سعيد بن جبير: قتل وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج ، أو قال : مفتقر إلى علمه.

سمعتم أيها المؤمنون إلى خطورة قتل النفس المحرمة ، وما يترتب على القاتل من العقوبات الدنيوية والأخروية ، وأن كثرة القتل والقتال علامة من علامات الساعة ، فإذا كان الأمر كذلك : فلهاذا وقع المسلمون في القتال : لاشك أن الذي دفعهم إلى ذلك وأوقعهم في هذه الجريمة أسباب كثيرة ، فمن تلك الأسباب :

١- حب الملك والمنافسة عليه ففي سُنن الترمذي (٣) عن كعب بن مالك الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم ، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ».

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٩ (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ٩ (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٣٧٦).

الغلو في الدين: فعن حذيفة بن اليمان رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ :
 إن مما أتخوف عليكم رجلًا قرأ القرآن ، حتى إذا رئيت عليه بهجته ،
 وكان رداء للإسلام أعزه إلى ما شاء الله ، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره ،
 وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك » ، قال : قلت : يا رسول الله أيها أولى بالشرك ؟ المرمي أم الرامي ؟ قال: « لا بل الرامي » . (۱)

٣- الغضب: قال ابن القيم (٢) - رَحَمَهُ اللهُ تعالى - أركان الكفر أربعة: الكبر والخسد والغضب والشهوة.

٤- عدم الخوف من الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمَهُ ٱللهُ- الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله.

فكم من رجل دفعه غضبه إلى قتل أخيه المسلم نسأل الله اللطف.

٥- الحسد: كما في قصة ابنى آدم وإخوة يوسف.

٦- الظلم: وهو سبب رئيسي لسفك الدماء المحرمة.

عباد الله: الله الله في الحذر من الوقوع في هذه الجريمة النكراء ، أو المشاركة في ذلك.

ولله در من قال:

على سلطان آخر من قريش معاذ الله من سفه وطيش فليس بنافع ما عشت عيشي

ولست بقاتل رجلًا يصلى له سلطانه وعلى وزري أأقتل مسلمًا وأعيش حيًا

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة برقم (١٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) فوائد الفوائد ص(٢٨٨)

المنابر الم

اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو ، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر ، اللهم علق قلوبنا برجائك ، واقطع رجاءنا عمن سواك ، اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها ، وتعلم حاجاتنا فاقضها ، اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين ، واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين ، وأوصلنا برحمتك وكرمك إلى جنات النعيم ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.





## الابتلاء أسبابه وعلاجه

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَانَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُوْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَغَمَلَكُوْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَفُورَكُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهَ وَاللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقُولُواْ قَوْلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُكُمْ أَنْ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان فالقليل ممن

المخطلال المنابل المعالج

يوفقه الله للثبات على دين الله وشرعه، لكثرة ما فيها من الابتلاءات والمحن.

ولله در من قال:

من يعش يكبر ومن يكبر يمت والمنايا لا تبالي من أتت نحن في دار بلاء وأذى وشقاء وعناء وعنت منزل لا يثبت المرء به سالمًا إلا قليلًا إن ثبت

والابتلاء هو الاختبار والامتحان قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخِيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْتُكُمْ أَيْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [الملك: ٢] .

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف:٧] .

## والابتلاء من الله للعباد على قسمين:

١ - ابتلاء بالشر.

٢- ابتلاء بالخير: قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء:٣٥] .

قال ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُا: « نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية والهدى والضلال ». (١)

وقال أبو الهيثم - رَحَمُهُ اللهُ - : البلاء يكون حسنًا ويكون سيئًا وأصله المحنة والله - عَنَّهَ عَلَ - يبلو عبده بالصنع الجميل ، ليمتحن شكره ، ويبلوه

<sup>(</sup>١) ابن كثير ج٣(١٧٤)، وضعفه الشيخ أحمد شاكر تفسير الطبري ج١٩(٢١٦).

بالبلوي التي يكرهها ليمتحن صبره . (١)

و لهذا يقول الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿ وَلِيُ بَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا اللهِ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال:١٧] .

وفي مستدرك الحاكم (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ قال : « دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي على فانطلقنا معه ، فلما طعم و غسل يديه الوقال : يده ـ قال : الحمد لله الذي يطعم و لا يطعم ، من علينا فهدانا ، وأطعمنا و سقانا و كل بلاء حسن ، أبلانا الحمد لله غير مودع و لا مكافئ ولا مكفور ، و لا مستغنى عنه ، الحمد لله الذي أطعم من الطعام ، وسقى من الشراب ، وكسا من العري ، وهدى من الضلالة ، وبصر من العماية ، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلًا ، الحمد لله رب العالمين » .

### عباد الله:

الابتلاء لابد منه ولا خلاص منه البتة ولا يكاد أحد يسلم منه فهو سُنَّة الله في خلقه، ولن تجد لسُنَّة الله تحويلًا: قال الله - بَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَوِهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّعِدِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورُ ﴾ [محمد : ٣١] .

قال إبراهيم بن الأشعث كان الفضيل بن عياض - رَحَمَهُ اللهُ- : إذا قرأ هذه الآية بكى ويقول: اللهم لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا.

أيها المؤمنون: فالابتلاء حاصل ، ولكنه يختلف من شخص إلى آخر ، فمنهم من يبتلى بالخوف ، ومنهم من يبتلى بالجوع ، ومنهم من يبتلى بأخذ ماله، ومنهم من يبتلى بأخذ أولاده وأحبابه ، ومنهم من يبتلى بأخذ ثمرته، ومنهم من يبتلى بتسليط الأعداء عليه ، ففي هذه الآيات بيان لذلك:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج١ ( ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) الحاكم ج ٢ (٥٤٦) وحسنه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح ج ١ (٥٤٦)

مُخطِّرُ الْمُنْتَابِرُ الْمُنْتَابِدُ الْمُنْتِيابِ الْمُنْتَابِدُ الْمُنْتَابِدُ الْمُنْتَابِدُ الْمُنْتَابِدُ الْمُنْتَابِدُ الْمُنْتَابِعُ الْمُنْتِيابِ الْمُنْتَابِعِ لِلْمُنْتِيابِ الْمُنْتَابِعِ لِلْمُنْتِيابِ الْمُنْتَابِعِ لِلْمُنْتِيابِ الْمُنْتَابِعِ لِلْمُنْتِيابِ الْمُنْتَابِعِيلُ الْمُنْتِيابِ الْمُنْتَابِعِيلُ الْمُنْتِيابِ الْمُنْتِيابِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيابِ لِلْمُنْتِيابِ لِلْمُنْتِيابِ لِلْمُنْتِيابِ لِلْمُنْتِيابِ لِلْمُنْتِيابِ لِلْمُنْتِعِيلِ الْمُنْتِعِيلِ الْمُنْتِعِيلِ لِلْمُنْتِيابِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمُنْتِيلِ لِلْمُنْتِيالِ لْمُنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمُنْتِيالِ لِلْمِنْتِيالِ لِلْمِنْتِيال

قال تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُس وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ إِذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَرَحَمَةٌ وَأَوْلَتِهِكَ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَرَحَمَةٌ وَأُولَتِهِكَ عَلَيْمِمْ صَلَوَتُ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

وقال تعالى : ﴿ الْمَ اللهُ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللهُ اللهُ اللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصَّرُ مِّن رَّيِك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وقد أخبر النبي علي عن كثرة البلاء في هذه الأمة: ففي صحيح مسلم (۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِتُهُ قال : قال رسول الله على : «... إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ، وسيصيب آخرها بلاء ، وأمور تنكرونها ..».

وفي صحيح مسلم (٢) أيضًا عن أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله على الله فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ، وليس به الدين إلا البلاء».

وبعد هذا يكون بلاء عظيم في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٩٠٧).

لهذه الأمة ولذلك يقول الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّ مَّلَ أَلْبَالُكُم مَّ مَّلَ أَلْبَالُكُم مَّ مَّلَ أُلْبَالُكُم مَّ مَلَ أَلْبَالُكُم مَلَ أَلْبَالُكُم مَّ مَلَ أَلْبَالُكُم مَلَ اللهِ قَرِبِكُ ﴾ [البقرة يَوْبُكُ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

وقال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢] .

وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَلِمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة:١٦] .

وقال تعالى: ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِن اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكَبَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ أَوْتُواْ الْكَبَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَرْ مِن اللَّذِينَ أَوْتُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأَمُورِ ﴾ [آل عمران:١٨٦]. كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران:١٨٦].

وتأملوا معاشر المسلمين في قوله: ﴿ أَشَرَكُوا أَذَكُ كَثِيرًا ﴾ ولم يقل أذى قليلًا فالأذى تارة يكون بالتهديد بالسجن والنفي من البلاد والتشديد والتضييق وتارة يكون بالإغراء بالمال والجاه والدنيا وتارة يكون بالحملات الإعلامية على الدعوة والدعاة وذلك بتشويه صورتهم وتنفير الناس عنهم وعن الخير الذي عندهم وعدم التعاون معهم أو التعاطف في قضاياهم ولربها كذبوا وأوذوا.

وقد ثبت في مُسند الإمام أحمد (۱) عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ قال :قال رسول الله على الله المام الدجال سنين خداعة ، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ، ويخون فيها الأمين ، ويؤتمن فيها الخائن ، ويتكلم

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٣٢٩٨) حسنه شعيب الأرنؤوط.

المخطالية المالية

فيها الرويبضة » قيل وما الرويبضة قال: « الفويسق يتكلم في أمر العامة »

أيها المسلمون: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون فقد جاء عند ابن ماجه (۱) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال دخلت على النبي عَلَيْهُ وهو يوعك ، فوضعت يدي عليه . فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف ، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك قال: « إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر » ، قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال : «الأنبياء»، قلت يا رسول الله ثم من ؟، قال : « ثم الصالحون ، إن كان أحدهم ليبتلي بالفقر، حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها ، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء ، كما يفرح أحدكم بالرخاء » .

وفي سُنن ابن ماجه (٢) أيضًا عن سعد بن أبي وقاص رَضَالِلهُ عَنهُ قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ قال: « الأنبياء ثم الأمثل ، يبتلى على حسب دينه، فها يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة ».

ولقد ضرب النبي على أروع الأمثلة في الصبر والثبات على البلاء آذاه المشركون بكل أنواع الأذى وهو صابر فقد ثبت في مُسند الإمام أحمد (٣) عن عبد الله بن مسعود رَعَوَلَكُ عَنهُ قال: «أول من أظهر إسلامه سبعة ، رسول الله على ، وأبو بكر، وعار، وأمه سمية ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد، فأما رسول الله على فمنعه الله بعمه أبي طالب ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس ، في منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال ،

<sup>(</sup>١) صحيح ابن ماجه برقم (٤٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن ماجه برقم (٤٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٣٨٣٢) وصححه شيخنا الوادعي - رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى- في الصحيح المُسند مما ليس في الصحيحين برقم (٨٤٧).

فإنه هانت عليه نفسه في الله ، وهان على قومه فأعطوه الولدان ، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد ».

وهكذا جرى للمؤمنين من البلاء الكبير في غزوة الأحزاب فصبروا وثبتوا حتى جعل الله لهم فرجًا ومخرجًا ، قال الله تعالى: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُنُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ ٱلظُّنُونَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

وهذا الإمام أحمد بن حنبل - رَحَمُهُ الله الله عنه الله خلق القرآن فصبر صبرًا عظيمًا ، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني ثابت بن أحمد ابن شبويه ، قال: كان يخيل إلي أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل لجهاده ، وفكاك الأسرى ، فسألت أخي عبد الله ، فقال: أحمد بن حنبل أرجح ، فلم أقنع ، فأريت شيخًا حوله الناس ، يسألونه ، ويسمعون منه ، فسألته عنها ، فقال: سبحان الله ! إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر ، وإن ابن شبويه عوفي ، المبتلى الصابر كالمعافى ؟! ، هيهات . (١)

نسأل الله أن يوفقنا لحسن القول والعمل ، وأن يعيذنا من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من الشر، والوقوع في الزلل.

اللهم يسر أمورنا ،واشف صدورنا ، واجعلنا من عبادك الصالحين . والحمد لله رب العالمين.



سير أعلام النبلاء ج١١(٨).



## الخطبة الثانية :

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ،وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الابتلاء سُنَّة الله في خلقه فيه فوائد عظيمة وحكم سامية وثمرات نافعة فمن ذلك:

التمحيص والتمييز بين الخبيث والطيب: قال الله - جَلَّوَعَلا - : ﴿ وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤١] .

وقال تعالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [آل عمران:١٥٤] .

والتمحيص على نوعين: أحدهما: تمحيص للصفوف كما قال تعالى: ﴿ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤١] .

ثانيهما: تمحيص للذنوب كما قال تعالى: ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قال ابن كثير -رَحَهُ اللَّهُ -: أي: يكفر عنهم من ذنوبهم، إن كان لهم ذنوب وإلا رُفعَ لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. (١)

وقال تعالى : ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] .

ومن ثمرات الابتلاء تكفير السيئات: ففي الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْ النبي عَلَيْكِ قال: « ما يصيب المسلم

<sup>(</sup>١) التفسير ج١ (٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٦٤٢) ومسلم برقم (٢٥٧٣).

من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ».

وثبت عند الترمذي (١) عن أبي هريرة رَضَاً يَسَّعَنهُ قال : قال رسول الله عَيْكَيَّة : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ، في نفسه وولده وماله ، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » .

## ومن ثمرات الابتلاء رفع الدرجات:

فقد جاء عند الحاكم (٢) وغيره عن أبي هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: « إن الرجل تكون له المنزلة عند الله ، فما يبلغها بعمل، فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك » وفي لفظ: « حتى يبلغه إياها ».

قال الإمام ابن القيم (٣) -رَحَمَهُ اللهُ-: «..أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها».

وكما قال سبحانه ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَشَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّثُ لُذُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٠] .

وسأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله أيها أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى ؟، فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى ، فإن الله ابتلى نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) المستدرك ج١ (٤٤٤) والسلسلة الصحيحة للألباني: برقم (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) زاد المعادج ٣(١٩٨).

# فلم صبرواً مكنهم ، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. (١) ومن ثمرات الابتلاء أن ينال العبد محبة الله :

فقد ثبت عند الترمذي (٢) عن أنس رَضَيَّكُ قال :قال رسول الله عَلَيْهُ : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » .

وعن أنس رَخَوَلِتُهُ عَنهُ أيضًا أن النبي عَلَيْهُ قال « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط »

### ومن ثمرات الابتلاء الإنابة إلى الله بالتوبة والاستغفار:

قال على رَضَالِلَهُ عَنهُ: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة (٣).

### ومن ثمرات الابتلاء كترة الثواب لأهل البلاء يوم القيامة:

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَالِهِ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهَ اللهِ اللهُ تعالى: ﴿ هَالْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ ا

قال الإمام الأوزاعي - رَحْمَهُ اللهُ-: ليس يوزن لهم و لا يكال ، إنها يغرف لهم غرفًا. (٤)

وفي سُنن الترمذي (٥) عن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ : « يود أهل العافية يوم القيامة ، حين يعطى أهل البلاء الثواب ، لو أن

<sup>(</sup>١) فوائد الفوائد ص (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) الداء والدواء ص (٩٧١).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ج٤(٤٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي برقم (٢٤٠٢).

جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض ».

#### معاشر المسلمين: هناك وسائل للثبات عند الابتلاء فمنها:

وقال تعالى ﴿ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَان تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوك مُحِيطً ﴾ [آل عمران: ١٢٠] .

وقَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠] .

وفي الصحيحين (١) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «... ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر».

٢- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء اللجوء إلى الله وسؤاله الثبات عند الابتلاء: قال الله تعالى عن بعض الصالحين: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَئِرًا وَثَكِبّتُ أَقَدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَاحِدِةِ . ٢٥٠] .

وقد كان النبي عَلَيْهُ يسأل الله الثبات دائمًا: ففي سُنن الترمذي (٢) عن أنس رَضَالِتُهُ عَنهُ قال كان رسول الله عَلَيْهُ يكثر أن يقول: « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبها جئت به فهل

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١٤٦٩) ومسلم برقم (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢١٤٠).



تخاف علينا ؟، قال: « نعم ، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كما يشاء » .

٣- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء معرفة الطريق ، فالطريق وعرة ومحفوفة بالشهوات والشبهات والمكاره : ففي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال : « حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره » .

قال الإمام ابن القيم -رَحَمَهُ ألله - : «.... أين أنت والطريق، طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد عليه ، بينها تزها أنت باللهو واللعب». (٢)

٥- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء كثرة الصلاة:قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] .

٦- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء التوكل على الله ومعرفة أن كل شيء بقضاء وقدر: قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي شِيء بقضاء وقدر: قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي الله وَعَلَى الله وَعْمَا الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٤٨٧) ومسلم برقم (٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) فوائد الفوائد ص (٤٨٥).

ولهذا لما طلب الحجاج سعيد بن جبير يريد قتله بكى رجل فقال له سعيد ما يبكيك قال لما أصابك قال سعيد فلا تبك إذًا لقد كان في علم الله أن يكون هذا الأمر ثم تلا هذه الآية.

٧- ومن وسائل الثبات عند الابتلاء الالتفاف حول العلم والتعليم ومجالسة العلماء الراسخين العاملين بالعلم والاستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم فإنها تزيد الإيهان وتثبت الأقدام: ولهذا قال ابن القيم وتوجيهاتهم فإنها تزيد الإيهان وتثبت الأقدام: ولهذا قال ابن القيم عيشًا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا، وأشرحهم صدرًا، وأقواهم قلبًا، وأسرهم نفسًا تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض، أتيناه فها هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحًا وقوة، ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. (۱)

اللهم عافنا واعف عنا واشف مرضانا ، وعاف مبتلانا ، واقض الدين عن مديننا ، وفرج عن مكروبنا ، واكشف السوء عن مهمومنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا ، وول علينا خيارنا ، ولا تول علينا شرارنا ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص (٧٠).

## السباب دفع البلاء

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَّالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مِنْهُمَا رِجَّالًا وَالنساء: ١] .

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُكُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَا ﴾ [الأحزاب ٧٠] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عَلَيْهُ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أما بعد: أيها المسلمون إن المصائب والكربات التي تصيب المؤمنين

من عباده هي من عند أنفسهم سواء كانت هذه المصائب والنكبات فردية أو جماعية ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتُ اللهِ يَكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى :٣٠].

وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمَّا آَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُم مِّثَلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاً مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَاٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران : ١٥٥].

قال على رَخِوَاللَّهُ عَنهُ: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة (١). وقال ايضًا رَخِوَاللَّهُ عَنهُ: لاير جونَّ عبد الا ربه ولا يُخافنَّ الا ذنبه (٢).

ومن رحمة الله بعباده أنه - تَهَارَكَوَتَعَالًا - جعل أسبابًا لدفع البلاء قبل نزوله ولمن وهذه الأسباب إما أن تزيل البلاء أو تخفضه بإذن الله على حسب قوة بذل الأسباب والصدق فيها والله المستعان.

عباد الله : لقد بين الله في كتابه الكريم أسباب دفع البلاء ورفعه وأعظمها دفعًا للبلاء ورفعه .

## السبب الأول :الرجوع إلى الله تعالى رجوعًا صادقًا:

فالرجوع إلى الله والالتجاء اليه في كل وقت وخصوصًا في وقت الله الله تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي اللهِ الله تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلِمِلْمُواللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص (٩٨).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ج١ (١٦٨).

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَٰنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَٰنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١].

وقال - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - : ﴿ وَقَطَّعْنَكُمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَكُمُ مِالْخُسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف ١٦٨٠].

قال الحافظ ابن كثير - رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى- (١) وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات ، أي بالرخاء والشدة ، والرغبة والرهبة ، والعافية والبلاء ، وكل هذا من أجل الرجوع إلى الله تعالى .

ولكن بنو إسرائيل أهل نكث ونقض للعهود قال الله تعالى: ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَا يَعَالُواْ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال الله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَاللَّمَ ءَايَٰتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسَّ تَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ اللَّحِرُ وَاللَّهَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَيْحُومِينَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَّجْزَ إِلَىٰ آجَكٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّعِراف : ١٣٥ - ١٣٥].

إخوة الإيهان والعقيدة وهذا الخليفة العباسي المهدي بن أبي جعفر المنصور لماهاجت ريح سوداء يقول حارسه وجدته ساجدًا على التراب وهو يقول .اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم ولا تفجع بنا نبينا اللهم إن كنت

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج٤(۱۰۹).

أخذت العامة بذنبي فهذه ناصيتي بيدك فها أتم كلامه حتى انجلت (١).

### السبب الثاني التوبة والاستغفار،

والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته ظاهرًا وباطنًا إلى طاعته ظاهرًا وباطنًا. والاستغفار: هو طلب المغفرة من الله تعالى ، قال تعالى: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسُلَامِهِمُ وَهَمْتُواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا قَالُواْ كَلِمَة ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسُلَامِهِمُ وَهُمْتُواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا قَلْ أَغْنَى هُمُ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَفَهُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرِ ﴾ [التوبة : ٤٤].

إننا نعيش في أحداث مهيلة لا يرفعها الله إلا بالتوبة والرجوع اليه ، ولكن للأسف من الناس من لا يزداد عند الفتن والمحن إلا بعدًا وإعراضًا قال تعالى عن الكفار: ﴿ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُ مُ يُفْتَ نُوكَ فِي كُلِّ عَامِ مَّ رَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوكَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُوكَ ﴾ [التوبة: ١٢٦].

والاستغفار سبب لمنع العذاب قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال :٣٣].

والاستغفار سبب لرحمة الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ قَالَ

سير أعلام النبلاء ج٧(٤٠٢).

المنظر المنابل المنظم

يَكَوْمِ لِمَ شَنْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لِمَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا اللهِ ٤٥-٤٦].

فكم يدفع الله من البلاء والعقوبات عن العباد بسبب التوبة والاستغفار، ولهذا يقول الله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَلَمْ تَعْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ وكيت تَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ [الكهف ٥٠].

وهناك علامات للتوبة جمعها الإمام شقيق البلخي - رَحَمَهُ الله - يقول (۱) : علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار.

## السبب الثالث من أسباب دفع البلاء : التقوى والإيمان :

قال الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنصُمْ سَيِّعَاْتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال ٢٩:].

وقال الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهِ حَمْنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاللّهِ وَمَنَ كَانَ يُؤْمِنُ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مُخْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مُخْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَعْفَى اللّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ٣ } يَتُوكِلُ عَلَى ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ٣ } يَتُوكُلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَ إِنَّ ٱللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ٣ } } [الطلاق :٢-٣].

يا شاكيًا هم الحياة وضيقها أبشر بربك قد أبان المنهجا من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجًا

قال ابن حجر - رَحْمَدُ ٱللَّهُ -: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. (٢)

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ج٩ (٣١٥).

<sup>(</sup>۲) الفتح ج٦ (۱۸۳).

وقال أيضًا - رَحْمَهُ أللَهُ -: الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج (۱)
وقال الإمام ابن الجوزي - رَحْمَهُ أللَهُ تعالى - (۲) من أراد دوام العافية فليتق
الله، ما أقبل مقبل عليه إلا وجد كل خير لديه، ولا أعرض معرض عن
طاعته إلا وتعثر في ثوب غفلته.

وقال أبو سليمان -رَحْمَهُ أللَّهُ-: من أحسن في ليله كفي في نهاره (٣).

فَالله يدفع البلاء والفتن عن أهل التقوى والإيهان .قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْيَةُ ءَامَنُواْ كَشَفَنَا إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [يونس : ٩٨].

ولما وقعت فتنة ابن الأشعث قال بكر بن عبد الله المزني لطلق بن حبيب: كيف نفعل فقال: اتقوها بالتقوى قيل له اجمل لنا التقوى ، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. (٤)

السبب الرابع من أسباب دفع البلاء : التعرف إلى الله في الرخاء : قال الله في وَذَا النُّونِ إِذِ ذَّ هَبَ مُغَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ اللَّهُ وَنَعَيْنكُ مِنَ الْغَيِّر وَكَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَنَعَيْنكُ مِنَ الْغَيِّر وَكَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وقال الله عن يونس بن متَّى : ﴿ فَلُوْلَاۤ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللهِ عَن يونس بن متَّى : ﴿ فَلُوْلَاۤ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبَثَنَا لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ فَالَمَذَنَ لُهُ إِلَى مِأْتَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَالْمَنُوا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ ﴿ اللهِ فَالْمَنُوا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ ﴿ اللهِ فَالْمَنُوا اللهِ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله عن الله عن

<sup>(</sup>١) الفتح ج٧(١٥٥).

<sup>(</sup>٢) مواعظ ابن الجوزي ص(١١١).

<sup>(</sup>٣) مواعظ ابن الجوزي ص(١١١).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبه برقم (٣٦٣٠٨).

مُحَظِّرُ الْمُنْتِ الْمُنْ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمِنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُلِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمُ الْمِنْتُلِمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنِي الْمُنْتِمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْمِنْتُمُ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتِمِ الْمِنْتُمِ الْمُنْتِمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتِمِ الْمُنْتِمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتِمِ الْمُنْتِمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتِمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمِ الْمُنْتُمِ الْمِنْتُمِ الْمُنْتِمِ الْمُنْتِمِ الْمُنْتِمِ الْمِنْتِمِ الْمُنْتِمِ الْمِنْتِمِ الْمِنْتِي الْمِنْتِلِي الْمِنْتِي الْمِنْتِي الْ

فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ الْمُلالُ ﴾ [الصافات: ١٤٨-١٤٨].

بخلاف عدو الله فرعون لما كان في رخائه جبارًا عنيدًا ومتمردًا ظالمًا قال الله عنه : ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغُيًا وَعَدُواً حَتَى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواً إِلَهُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ إِسْرَةٍ يلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴿ \* وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ فَسِدِينَ إِسْرَةٍ عِلَى وَأَنَّا مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقد ثبت عند الترمذي و الحاكم (۱) عن أبي هريرة قال رَضَالِلَهُ عَنهُ: قال رسول الله عَلَيْهُ : « من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء ».

وجاء في سُنن الترمذي (٢) عن ابن عباس رَحَالِسَهُ عَنْهُا قال : كنت خلف رسول الله على يومًا فقال : «يا غلام إني أعلمك كلمات ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف » ، وفي رواية قال رسول الله عليك ، رفعت إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » .

وقال حذيفة بن اليان رَخِالِكُ عَنْهُ ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعاء بدعاء كدعاء الغريق » (٣)

نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين.

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٣٣٨٢) الحاكم ج١(٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة برقم (٢٩٧٨٣).

## الخطبة الثانية:

الحمد لله كتب الرحمة لمن اتقاه ، وأعد الشقاء لمن عصى أمره ، وأشهد أن محمد اعبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

#### أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله و توبوا اليه واستغفروه وأكثروا من دعاءه وسؤاله.

## السبب الخامس من أسباب دفع البلاء الدعاء :

وما أدراكم ما الدعاء إنه سلاح المؤمنين ، وسبب عظيم لرفع البلاء المين .

قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-:

أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بها صنع الدعاء سهام الليل لا تخطى ولكن لها أمد وللأمد انقضاء

عند الطبراني في الأوسط (۱) عن عائشة رَضَالِلُهُ عَنها قالت : قال رسول الله على الله على الله عند ولا يغني حذر من قدر ،والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء ، فيعتلجان إلى يوم القيامة».

في سُنن الترمذي و مُسند البزار (٢) عن سلمان رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر » .

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط برقم (٢٤٩٨) الجامع الصحيح للألباني برقم (٧٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) الترمذي برقم (٢١٣٩) البزار برقم (٢٥٤٠) الصحيحة برقم (١٥٤).



قال الإمام الشوكاني - رَحْمَهُ اللهُ تعالى - : « فيه دليل على أنه يدفع بالدعاء وما قد قضاه سبحانه على العبد » .

وثبت عند الحاكم (١) عن ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا ، قال رسول الله ﷺ : « الدعاء ينفع مما نزل ، ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء ».

فالدعاء يا عباد الله عظيم يرفع الله به البلاء والشقاء قال الله تعالى: عن نبيه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُواْ رَبِّى عَسَى ٓ أَلَا اَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّى شَقِيًا ﴾ [مريم: ٤٨].

وقال تعالى عن نبيه زكريا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاللَّهُ مَا يَعَ اللَّهُ ال

قال ابن القيم - رَحَمَدُ اللهُ تعالى - (٢) والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه، ويعالجه، ويمنع نزوله، ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله مع البلاء ثلاث مقامات:

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه، وإن كان ضعيفا.

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهم صاحبه. وقد أمر الله عباده بدعائه تضرعًا وخفية قال الله تعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يَجُبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥] .

و صح عند البزار (٣) عن أنس رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكُ ﴿ مر بقوم مبتلين

<sup>(</sup>١) المستدرك (٤٩٣١٤) وصحيح الجامع برقم (٣٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي ص (١٦).

<sup>(</sup>٣) البزار كشف الأستار برقم (٣١٣٤) الصحيحة للألباني برقم (٢١٩٧).

فقال: أما كان هؤ لاء يسألون الله العافية».

وجاء في صحيح مسلم (۱) عن أنس رَضَالِتُهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ « عاد رجلًا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله على « هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ » قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، فعجله لي في الدنيا ، فقال رسول الله على الدنيا ، فقال رسول الله على « سبحان الله لا تطيقه – أو لا تستطيعه – أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، قال: فدعا الله له فشفاه » .

ففي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : «كان رسول الله عَلَيْكَ عَنهُ قال يَتعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشهاتة الأعداء».

السبب السادس من أسباب دفع البلاء : التضرع إلى الله الاستكانة إليه تعالى:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَدٍ مِّنِ قَبَلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٢] .

وقال سبحانه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا آَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٤] .

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ ﴾ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴾ وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُم بِاللَّهُمْ وَلَقَدُ أَخُذُناهُم بِاللَّهُ وَاللَّهُ مَا السَّتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ ﴾ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ ﴾ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴾ ﴿ [المؤمنون: ٧٧] .

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٣٤٧) ومسلم برقم (٢٧٠٧) .



## السبب السابع من أسباب دفع البلاء: تعلم العلم ونشره والدعوة إليه والرحلة في طلبه:

قال إبراهيم بن أدهم - رَحْمَهُ الله ليرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث (١).

وقال ابن فضل عن حمزة بن حبيب الزيات وهو شيخ القراء - رَحَمَهُ أَللّهُ-: ما حسبت أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات (٢).

وقال بعض السلف (٣): كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء ، إمام عادل لا يظلم ، وعالم على سبيل الهدى ، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويحرضون على طلب العلم والقرآن ، ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى .

## السبب الثامن من أسباب دفع البلاء صنائع المعروف:

فقد صح عند الطبراني (٤) عن أبي أمامه رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال رسول الله عَلَيْكُ عَنْهُ قال وسول الله عَلَيْكُ «صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السر تطفئ غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في العمر ».

وما أجمل كلام خديجة بنت خويلد رَضَالِتُهُ عَنَى حينها قالت لرسول الله على البخاري (٥) عن عائشة أم المؤمنين رَضَالِتُهُ عَنَى قالت : « أول ما بدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث ص (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) السير ج٧(٩١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ج٤(٤٩).

<sup>(</sup>٤) الطبراني برقم (٨٠١٤) الجامع الصحيح برقم (٣٧٩٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (٣).

فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ قال ما أنا بقارئ قال: « فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: هُ أَوْراً بِاسْمِ رَبِكَ الذِّي خَلَقَ بِقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: ﴿ اَقْراأ بِاسْمِ رَبِكَ الذِّي خَلَقَ اللَّهُ مَنْ عَلَقِ اللَّهُ اللّ

فرجع بها رسول الله على يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وَعَلَيْهُ عَهَالَ: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال ورقة أن توفي، وفتر الوحي».

قال ابن القيم - رَحْمَهُ اللهُ تعالى - (۱) فإن للصدقة تأثيرًا عجيبًا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعًا من البلاء ، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه.

السبب التاسع من أسباب دفع البلاء ورفعه التوكل على الله تعالى: وهو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار:

قال الله تعالى: ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣] .

قال ابن القيم -رَحَمَهُ أَللَّهُ- (٢): « من سره أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله ».

والأدلة أكثر من أن تحصى في أن التوكل على الله سبب للوقاية والحفظ والكفاية ، فاللهم ادفع عنا كل سوء ومكروه ، وارفع ماحل بنا من المحن والفتن ، اللهم اكشف ضرنا وتجاوز عناً وتب علينا .

أمة الإسلام ثبت عند الترمذي (٣) عن علي بن أبي طالب رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله على البلاء فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنيًا، والزكاة مغرمًا، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذهم، وأكرم الرجل نخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء أو خسفًا ومسخًا». وهذا

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص (٧٠).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ج٢ (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) سُنن الترمذي برقم (٢٢١٠).

الحديث وإن كان ضعيف السند لكن بعض معانيه صحيحة.

نسأل الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - أن يثبت قلوبنا على طاعته ، وأن لا يزغها بعد هدايتها ، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد ، يعز فيه أهل طاعتك ، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمرون بالمعروف ، وينهون فيه عن المنكر .

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ، اللهم اشف مرضاهم ، وعاف مبتلاهم ، واجبر مصابهم برحمتك ياذا الجلال والإكرام .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.



# النجاة من الفتن ١٨

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِرُ لَا يَعْفِيمًا ﴿ إِلَّا عَلَيْهَا لَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ فَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أما بعد: فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والنجوى .

عباد الله: سوف اتحدث في هذه الجمعة المباركة بإذن الله عن أسباب

النجاة من الفتن .

وأسباب النجاة من الفتن كثيرة وسنذكر أهم تلكم الأسباب التي من حققها وقام بها بإذن الله - عَرَّبَكِلَّ - نجاه الله من الفتن. والفتن كثيرة وأنواعها عديدة وقد أخبر النبي عَلَيْهُ عن كثرة الفتن بين يدي الساعة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستقع لا محالة، وقبل ذكر الأسباب أذكر لك أخى الكريم أن الفتن لابد من وقوعها لا محالة كونًا وقدرًا.

فقد روى الإمام أبو داود في سُننه (۱) عن المقداد بن الأسود رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله على يقول: «إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها» ، قوله «فواها »أي عجبًا له ، فبين النبي –عليه الصلاة والسلام – أن السعيد هو الذي يجنبه الله من الفتن، فهذا دليل على وقوعها وحصولها ولكن المؤمن يكون فطنًا وذكيًا وبعيدًا عن الفتن ومواطنها.

قال بعض العلماء: إذا كنت من أهل الفطن فلا تدر حول الفتن.

وفي سُنن ابن ماجه (٢) عن معاوية بن أبي سفيان رَخَالِتُهُ عَنْهَا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة ».

وروى الإمام أبو داود والترمذي (٣) عن ثوبان رَسَوَلِسَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة»، ولما وضع السيف في وقت الخليفة عثمان بن عفان رَسَوَلِسَهُ عَنهُ لم تزل تظهر الفتن والقتل والاقتتال ولن يرفع السيف عن هذه الأمة إلى يوم القيامة.

عباد الله : كم وردت من أحاديث في الفتن كما هو معلوم في الصحاح

<sup>(</sup>١) سُنن أبي داود برقم (٤٢٦٣) وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٢) سُنن ابن ماجه برقم (٤٠٣٥) وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٣) سُنن أبي داود برقم ( ٤٢٥٢) والترمذي برقم (٢٢٠٢) وصححه الألباني .

والسُّنن والمسانيد عن ظهور الفتن بين يدي الساعة وكثرتها ، وكثرة القتل والاقتتال ووجود الخلاف والاختلاف ، إلى غير ذلكم من الأحاديث في هذا الباب ، ولكن يا عباد الله العاقل والفطن هو الذي يبحث عن أسباب النجاة ويبعد نفسه عن الفتن بقدر المستطاع ، ولا شك عباد الله أن العلاج لهذا الداء موجود في كتاب الله وفي سُنَّة محمد عليه.

فالفتن داءٌ عضال والدواء موجود لهذه الفتن ولهذه المحن والبلايا الموجودة والنوازل بين الناس ، وإن من أعظم أسباب النجاة من الفتن .

١- الاعتصام بكتاب الله وبسُنَّة رسول الله عَلَيْهِ : قالِ الله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسَنَقِيمٍ ﴾ [آل عمران :١٠١].

ومعنى قوله: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ أي نال الهداية ووصل إلى الهداية وابتعد عن الضلالة والغواية وعن الفتن والمحن، قال الله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَادْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ الْحُوانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاءً فَأَلَف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اللّهِ عَلَيْ مَنَا وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُمْرَةٍ مِّنَ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُمْ نَمْ اللّهُ الله الله عَمان ١٠٣٤].

فأمر الله - عَنَّوَجَلَّ - بالاعتصام ونهى عن الفرقة والاختلاف.

وروى الإمام مسلم في صحيحه (۱) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: « إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال » وفي رواية: «إن الله

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۱۵).

يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (١).

والشاهد وأن ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ ﴾ أي بكتاب الله ، وفسّر قوله تعالى ﴿ بِحَبْلِ ٱللَّهِ ﴾ أي بجهاعة المسلمين .أو بعهد الله -تَبَارَكَوَتَعَالَى- .

وقال الله تعالى: ﴿ يَمَا هُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِينِ كُكُمْ كَثِيرًا مِنَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُوا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَّا كُنتُم تُخَفُونَ مِنَ ٱللّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴿ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرًا مِنَا لَكُمْ مِن ٱللّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴿ وَاللّهُ مَنِ ٱلنّهَ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن النّهُ وَيُحْرِجُهُم مِن الظّلَمَ وَيُحْرِجُهُم مِن الظّلَمَ وَيُحْرِجُهُم مِن الظّلَمَ اللّهُ وَمَن ظلّمات الفتن الفتن الفتن الفتن الفتن الفتن الفتن الفتن الفلمات وغير ذلكم من أنواع الظلمات، ومن ظلمات الفتن الفلمات، قد شبه النبي عَلَي الفتن بالظلمة و بقطع الليل المظلم ، أرأيت إذا خرج الإنسان في الليل في الظلام الدامس إنه لا يرى موضع قدمه من أجل أن يمشي في الأرض، فإنه ربيا سقط إلى حفرة أو دخل الشوك في قدميه أو انصدم بالجدار أو غير ذلك مما يحصل، للإنسان الذي يمشي في الظلام فالفتن كذلك كقطع الليل المظلم .

كما روى الإمام مسلم في صحيحه (٢) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ قال : «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا » زاد أحمد « بعرض من الدنيا قليل ».

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد برقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١١٨) ورواه أحمد برقم (٨٠٣٠).

فهذه الفتن مظلمة ما الذي يبددها وما الذي يوضحها للإنسان ويصبح الإنسان عارفًا بالفتن وبأسباب الفتن لم يجد ذلك فرجًا ومخرجًا إلا إذا عاد إلى كتاب الله وإلى سُنَّة نبيه محمد عليها .

ولذلك سمى الله - عَنَوَجَلَّ - كتابه نورًا قال الله تعالى: ﴿ فَاعِمْوُا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنَّوْرِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التغابن: ٨] .

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمْبِينًا ﴾ [النساء:١٧٤] .

وقال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيمَ الْأُمِّى اللَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ فِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيضَعُ عَنْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيضَعُ عَنْهُمُ الْمُنوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنصَرُوهُ إِلْمَا اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنصَرُوهُ وَنصَرُوهُ وَنصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النَّورَ الّذِي آنَزِلَ مَعَهُ وَالْآيِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف ١٥٧] . قوله: ﴿ وَاتَبَعُوا النُّورَ ﴾ أي القرآن ، وقد سمى الله كتابه بصائر قال قوله: ﴿ وَاتَبَعُوا النُّورَ ﴾ أي القرآن ، وقد سمى الله كتابه بصائر قال تعالى: ﴿ وَاتَبَعُوا النَّورَ ﴾ أي القرآن ، وقد من عَمَى فَعَلَيْهَا وَمَا اللهُ كَتَابِهُ مِكَانِهُ وَمَا عَلَيْهُا وَمَا اللهُ عَلَيْهُا وَمَا اللهُ كَتَابُهُ إِلَا نَعَامَ : ١٠٤] .

وقال تعالى: ﴿ هَنَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٠] . فالاعتصام بكتاب الله وبسُنَّة نبيه محمد ﷺ ، من أعظم الأسباب المنجية للإنسان من الفتن والمحن.

وروى الإمام مسلم في صحيحه (۱) عن جابر بن عبد الله رَحَالِسَهُ عَنْهُا، في حديث حجة النبي عَلَيْهُ قال: « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني، في أنتم قائلون؟ » قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: بإصبعه السبابة، يرفعها إلى

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۲۱۸).

السماء وينكتها إلى الناس «اللهم، اشهد، اللهم، اشهد» ثلاث مرات، فإذا اعتصم المسلمون بكتاب الله فإنهم لن يقعوا في الضلال بإذن الله تعالى .

وروى الإمام الحاكم في مستدركه (۱) عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْلَةُ : « تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسُنتّي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» .

وجاء عن عبد الرحمن بن أبزى رَضَيَّكُ أنه قال لما وقع الناس في الفتنة أي الفتنة التي جرت بين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رَضَائِكُ عَنهُ وبين الناس، وتكلم الناس في أمر عثمان وطعن فيه من طعن ، قال عبد الرحمن فجئت إلى أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر ماذا ترى في هذه الفتنة وما المخرج من هذه الفتنة ، فقال أبي بن كعب المخرج: كتاب الله تعالى – المخرج من هذه الفتنة ، فقال أبي بن كعب المخرج: كتاب الله تعالى – عَنَّهَ عَن الله فكله إلى عالمه » .

٢-الاعتصام بسُنَّة النبي عَلَيْ سبب من أسباب النجاة من الفتن والمصائب كلها: فقد روى بعض اصحاب السُنن (٢) عن العرباض بن سارية وَعَلَيْكَاهُ قال: وعظنا رسول الله على موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسُنتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» ، وقوله : « فسيرى اختلافًا كثيرًا » ما المخرج وما النجاة من هذه الأمور التي يراها من يعيش ويسمع بها ، الجواب في قوله « فعليكم بسنتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ».

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ج ١ (٩٣) وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم (١٧٦١).

<sup>(</sup>٢) سُنن أبي داود برْقم (٤٦٠٧) سُنن الترمذي برقم (٣٦٦٦) سُنن ابن ماجه برقم (٤٦).

٣- ومن الأسباب المنجية من الفتن تقوى الله-عَنَّهَا في السر والعلانية ، فمن كان لله تقيًا نجاه الله من الفتن ومن المحن ومن كل المصائب يقول الله تعالى : ﴿ يَمَا يُهُمَّا اللَّهِ مِنَا اللهُ عَالَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ ذُو الفَضَلِ المُعْظِيمِ ﴾ فُرُقًانًا وَيُكُفِّرُ عَنصُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللهُ ذُو الفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال : ٢٩] أي تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والبدعة والسُّنَة .

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢] . وقال الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴾ [الطلاق: ٤] .

وقال الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَنُوْتِكُمُّ كَفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ كَفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد : ٢٨] .

وقال طلق بن حبيب - رَحَمُ الله تعالى - : كما صح عند ابن أبي شيبة - رَحَمَ الله تعالى - في مصنفه عندما سأله بكر بن عبدالله المزني - رَحَمَ الله تعالى -، عن فتنة ابن الأشعث التي جرت بينه وبين الحجاج بن يوسف فقال أتقوها بالتقوى قيل له أجمل لنا التقوى ، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. (١) وقوله: (اتقوها بالتقوى) أي هذه الفتنة.

وصح عن أبي الدرداء رَضَالِلَهُ عَنْهُ أنه قال: «لن تكون تقيًا حتى تكون عالمًا» فلن تعرف حقيقة التقوى إلا إذا تعلمت الشريعة ، وعرفت أحكام الله .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبه برقم (٣٦٣٠٨).

قال الحافظ ابن حجر - رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى-: « والله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج » . (١)

وقال ايضًا -رَحَمُهُ اللهُ تعالى- : « وصاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن » . (۲)

وانظروا إلى أولئك الثلاثة الذين دخلوا الغار فتوسل واحد من أولئك الثلاثة بتقوى الله وترك المرأة وقد قعد منها مقعد الرجل من امرأته ترك ذلك خوفًا من الله لما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فعرف حقيقة التقوى وهزت تلك الكلمة مشاعره وأحاسيسه فتحرك لهذه الكلمة قلبه وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مما نحن فيه ففرج الله عنهم لأنها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه (٣).

٤- ومن أسباب النجاة من الفتن التسلح بالعلم الشرعي وهذا من أعظم الأسباب فقد روى البخاري (ئ) عن أبي بكرة رَخِوَلِكُ قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله على أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله على أن أهل فارس، قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: « لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة » «قوله بكلمة» أي بحديث ، عن أبي بكرة رَخِولِكُ قال: أردت أن أخرج في معركة الجمل أي لما خرجت عائشة وطلحة والزبير قال أبو بكرة وذكر الحديث» قال: فرجعت ونفعني الله بهذا الحديث من رسول بكرة وذكر الحديث، قال: فرجعت ونفعني الله بهذا الحديث من رسول بكرة وذكر الحديث، فالعلم يكون نورًا ويكون سببًا عظيمًا ومانعًا كبيرًا للإنسان من

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ج ٦ (٤٨٣) .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ج ٦ (٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٢١٥) ومسلم برقم (٢٧٤٣) عن ابن عمر رَضَالِللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٤٤٢٥).



أن يقع في الفتن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحَهُ ألله تعالى- (١): فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشربينهم، متى هذا ؟ إذا انقطع نور النبوة.

وقد ثبت في الصحيحين (٢) عن أنس بن مالك رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد ».

فلا شك أن رفع العلم يكون بذهاب حملته وهم العلماء كما صح ذلك، عند البخاري ومسلم (٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَيْسَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله على الله الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ». ومعنى يترك .أي لم يبق.

فإذا تعلم الرجل كتاب الله وتعلم سُنَّة رسول الله عَلَيْ ، فقد اكتسب النور العظيم ، ومن لم يجعل الله له نورًا فهاله من نور ، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بكتابه الكريم، وبهدي سيد المرسلين محمد ابن عبدالله الصادق الأمين .

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وأتوب اليه.

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ج۱۱ (۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٨٠٨) ومسلم برقم (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١٠٠١) ومسلم برقم (٢٦٧٣) واللفظ لمسلم.

## 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وصاحب الخُلق العظيم ، والهدي القويم ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

### أما بعد:

فيا أيها المؤمنون قد سمعتم بعض أسباب النجاة من الفتن ، وإن من أعظمها وأهمها أيضًا.

٥ - الدعاء، فالدعاء سلاح عظيم من النجاة من الفتن ومن كل البلايا.

ويكره الدعاء بتعجيل العقوبة كها روى الإمام مسلم في صحيحه في باب الذكر والدعاء (۱) عن أنس رَحَوَلِكُ عَنْهُ: أن رسول الله على عاد رجلًا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله على: «هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟». قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله على الآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار «. قال: فدعا الله له فشفاه».

واسمعوا لهذه القصة التي ذكرها أبو نعيم الأصبهاني - رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى-في كتابه الحلية (٢) قال هذا رجل اسمه عبد الله بن عامر بن ربيعة: قال كان أبي يقوم لما نشبت الفتنة بين الناس كان أبي يقوم في الليل ويصلي

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) الحلية ج١ (١٧٨).

المنافرة المنافرة

ويدعو الله ففي ذات ليلة قام يصلي في أيام الفتنة ثم بعد ذلك نام ورى رؤيا في المنام من يقول له قم فسل الله أن يعيذك مما أعاذبه صالح عباده، فقام بعد هذه الرؤيا قام يصلي ودعا الله وقال اللهم: قني من الفتنة بها وقيت به الصالحين من عبادك قال: فاشتكى ومرض قال ابنه فها خرج أبي الا جنازة.

وقوله : ( لما نشبت الفتنة بين الناس ) أي في عهد عثمان رَضَالِكُعَنْهُ، وقوله الله جنازة ، أي أصيب بالمرض حتى مات وحفظه الله من الفتنة .

وجاء عند عبد الرزاق في مصنفه (۱) عن عامر بن ربيعة أن طاووس ابن كيسان اليهاني - رَحَمَهُ اللهُ- قال: ( وقعت الفتنة ، قال عامر بن ربيعة أو ثقوني بالحديد فإني مجنون فأو ثقوه قال ولما قتل عثهان قال لأهله أما الآن ففكوا عني الحديد الحمد لله الذي شفاني من الجنون وعافاني من قتل عثهان ) وقوله ( وقعت الفتنة ) أي بين عثهان والخوارج الذين خرجوا عن إمارته .

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعَيْمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٣].

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ج١١ (٤٥٠).

وقوله: ﴿ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُۥ ﴾ أي العلماء ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُۥ ﴾ الفقهاء والعلماء يعرفون الفتن ومداخل الفتن وما في الفتن من اضرار ومن بداية الفتنة إلى نهايتها بسبب العلم والنور الذي أعطاهم الله بذلك . وانظروا كم ثبت الله -عَرَّفِكِلً الأمة وحفظها بسبب علمائها ، هذا علي بن المديني - رَحَمُدُاللَّهُ تعالى - : كان يقول إن الله أعز الإسلام، برجلين ، بالصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة .

قال ابن القيم - رَحَمُهُ أُلِلَهُ تعالى - وهو يتحدث عن شيخه ابن تيمية - رَحَمُهُ أَلِلَهُ تعالى - (١): وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض أتيناه، في هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة.

فوجود العلماء أمان للعباد وأمان للبلاد فيجب على الناس أن يسألوهم فيها أشكل عليهم من أمر دينهم ، فإن الله يقول : ﴿ فَسَّعَلُوا أَهَلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعَلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] ، وإذا ما سألنا العلماء في وقت الفتن وفي وقت المحن ، فمتى نسألهم ؟، إن أحق السؤال أن يوجه إليهم عند وجود المضايق والشدائد والفتن .

٧- ومن أسباب النجاة من الفتن أن يبتعد الرجل عن الفتن بقدر المستطاع عن الفتنة ومواطنها وعن الزج فيها ، والقرب منها قال ابن الجوزي - رَحَمُ أُلِّهُ تعالى - (٢): من قارب الفتنة، بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر، وكل إلى نفسه. « وقوله من ادعى الصبر » أي في الفتنة، وقال: أنا قوي لا أخاف على ديني ولا على عقيدتي ، وكل إلى نفسه ، أي

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص(١١).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص (٤١).

وكله الله إلى نفسه.

ولذلك قال النبي عَيَّا كما في الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : « ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشر فه، ومن وجد فيها ملجاً أو معاذًا، فليعذبه » وقوله القاعد فيها ، أي في الفتنة.

فكل ما كان الإنسان مقتربًا من الفتنة كلم الطمته وصرعته، وكلم كان بعيدًا عنها نجا منها بإذن الله - عَزَّفِجَلَّ - .

ولما وقعت الفتنة في البصرة ركب الأسود بن سريع بغلته ثم ذهب لا يُدرى أين هو ، ولا يعرف الناس أين توجه وأين ذهب ، حتى لا يقع في الفتنة التي وقعت في أرض البصرة .

وهذا إبراهيم النخعي - رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى - قال : لما جرت الفتنة بين ابن الأشعث وبين الحجاج بن يوسف الثقفي في يوم الجهاجم ، وفي يوم الزاوية سئل إبراهيم النخعي - رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى - : أين كنت يوم الجهاجم وأين كنت يوم الزاوية ، قال : كنت في بيتى .

فيجب على المسلم أن يترك القتال و سفك الدماء، التي ليست إلا من أجل الملك والمصالح الشخصية والحزبية المقيتة.

وقد روى أبو داود (٢) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال النبي عَلَيْهُ : « ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده » ، وقوله أفلح من كف يده . أي عن الفتنة ، والحديث في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رَضَالِلتُهُ عَنْهَا لكن هذا هو لفظ أبي داود « أفلح من كف يده أي عن

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٦٠١) ومسلم برقم (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٤٢٤٩).

سفك الدماء وعن القتل والاقتتال »، روى الإمام أحمد (۱) عن خالد بن عرفطة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال لي رسول الله علي : « يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل ».

وثبت عند أبي داود في السنن و الطبراني في الكبير (٢) عن عبد الله بن عمر و رَحَوَلَتُهُ قال: بينا نحن حول رسول الله على إذ ذكر الفتنة، أو ذكرت عنده، فقال: «إذا رأيت الناس مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم، فكانوا هكذا» وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أصنع عند ذلك جعلني الله فداءك؟! قال: «الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة، ودع أمر العامة». وقوله «ماذا أفعل » أي إذا مرجت عهود الناس وضيعوا الأمانة ، واختلط بعضهم في بعض في القتال.

وثبت في مُسند أحمد (٣) عن عقبة بن عامر رَضَالِكُ عَنْهُ قال: لقيت رسول الله عَلَيْ مُ مُند أَته فأخذت بيده، قال: فقلت: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ قال: « يا عقبة، احرس لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك ».

قال: أمسك عليك لسانك لأن حفظ اللسان من أعظم ما يسبب النجاة للإنسان من الفتن، حفظ اللسان عن الإشاعات، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۤا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصّبِحُوا عَكَى مَا فَعَلَتُم نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

وكان بعض العلماء يقول: إنما الفتنة باللسان لا باليد ، أي الفتنة الخطيرة

<sup>(</sup>١) مُسند أحمد برقم (٢٢٤٩٩) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢)سُنن أبي داود برقٰم (٤٣٤٣) الطبراني برقم (٩٠٠٠) وحسنه العلامة الألباني-رَحْمَهُ أللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) مُسند أحمد برقم (١٧٣٣٤).



باللسان ، بالكلام ، بنقل الأخبار بالإشاعات الكاذبة .

وقد روى الإمام أحمد في مُسنده (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَخَالِتُهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله ﷺ: « من صمت نجا ».

واسمعوا إلى كلام ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَنْهُ عند ابن أبي شيبة وقد صح السند اليه (٢) قال : « قولوا خيرًا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله ولا تكونوا عجلًا مذاييع بذرًا » أي لا تكون مثل الإذاعة باللسان حصل جرى وقع ولا بذرًا لا تبذر بالكلام كالذي يبذر البر والشعير إلى الأرض. واستمعوا أيضًا إلى هذه القصة التي ذكرها خليفة بن خياط في كتابه التاريخ (٣) أن زينب بنت أم سلمة ربيبت النبي على لل كانت يوم الحرة في المدينة ، ومات فيها سبعمائة صحابي لما كان يوم الحرة جيء إليها باثنين من أبنائها قد قتلا ، فلم نظرت إلى ولديها نظرت إليهم موتى أمام عينيها ، فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظم المصيبة على فيهما ، ولهي في هذا أعظم على منها في هذا ، أما هذا فبسط يده فقاتل حتى قتل فأنا أخاف عليه، وأما هذا فكف يده حتى قتل فأنا أرجو له السلامة . « وقوله سبعمائة من الصحابة » أي هؤلاء من الصحابة دون غيرهم ، فأما غيرهم فقرابة عشرة الآلف من الذين قتلوا يوم الحرة . وقوله «جيء إليها » أي جاء الناس إلى زينب ، وقوله «قد قتلا »أي يوم الحرة . وقوله «أمام عينيها ». وقولها «ولهي أي المصيبة»، «وقولها في هذا» أي هذا وتشير إلى أحد ولديها . « وقولها أعظم من هذا » أي أعظم عليّ مصيبة من هذا الولد .

«وقولها لإن هذا بسط يده فقاتل » أي التي المصيبة أعظم من هذا «وقولها

أخاف عليه » أي من عذاب الله لأنه بسط يده وشارك في الفتنة «وقولها في

<sup>(</sup>١) مُسند أحمد برقم (٦٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة برقم (٣٥٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) التاريخ لخليفة بن خياط ص ٢٣٩) وسندها صحيح.

الآخر أرجو له السلامة » أي من العذاب يوم القيامة .

٨- ومن أسباب النجاة من الفتن: الرفق في أيام الفتن احذر من الغلظة ومن الشدة في الكلام أو في المعاملة أو في الخصام أو في الجدال، فلا بد من الرفق، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة وَحَوَلَسُّعَهَا عن النبي عَلَيْ قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»(١).

وقال عَلَيْهِ يا عائشة: « إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله». (٢)

وجاء في صحيح مسلم أيضًا (٣) عن المستورد القرشي رَخَالِكُعَنهُ أنه قال عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله على يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» فقال له عمرو: أبصر ما تقول! قال: أقول ما سمعت من رسول الله على قال: لئن قلت ذلك؛ إن فيهم لخصالًا أربعًا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك» وقوله إن فيهم .أي عند الروم .

فالإنسان إذا كان حليمًا غالبًا ينجيه حلمه من الفتن أما إذا كان متهورًا في أيام الفتنة فإنه يخشى عليه من القتل والفتنة . وكذلك الحلم والصبر لا بد منه والتأني في الأحكام وفي الأقوال .

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۵۹٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٠٢٤) ومسلم برقم (٢٥٩٣) وهذا لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٨٩٨).

بِحَمَّدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ ١٨ ﴾ [الحجر :٩٧-٩٨] .

• ١ - ومن أسباب النجاة من الفتن الصلاة في أيام الفتن والتفرغ للعبادة من أعظم النجاة من الفتن أخرج البخاري في صحيحه (١) عن أم سلمة صَيَّسَهُ عَهَا قالت: استيقظ رسول الله عَيْسَةً ليلة فزعًا يقول: «سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات» يريد أزواجه «لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» وقال النبي عَيْسَةً: « العبادة في الهرج كهجرة إليّ » . (٢)

وروى الإمام أحمد في مُسنده (٣) عن معقل بن يسار رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: « العبادة في الفتنة كالهجرة إليّ ».

فيجب على المسلم أن يكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع بين يدي الله، ومن ثم أسباب أخرى لا يتسع الوقت لبقية ذكر الأسباب.

اللهم احفظ أمننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحبه وترضاه ، ووفقهم للعمل بكتابك وسُنَّة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

اللهم اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين ، اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن .

عباد الله ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرُبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمَنْكَرِ وَٱلْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ٩٠] . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٩٤٨) عن معقل بن يسار رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أحمد في مُسنده برقم (٢٠٣١١) صحيح.



# أسباب المغفرة

### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَذِيرًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَغَمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: لقد أمر الله - عَزَّفَجَلَّ - بالأعمال الصالحة وأخبر

المنظرة المنظمة المنظم

سبحانه أنها سبب عظيم في دخول الجنة قال الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ اللَّهِ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف:٧١] .

وقال تعالى ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّ عُا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٣] .

قال سفيان بن عيينه - رَحْمَهُ اللهُ- : كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة بفضله واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال.(١)

وهذا أصل عظيم دل عليه الكتاب والسُّنَّة ، وهو أن الإنسان لا ينجيه من النار ولا يدخله الجنة عمله ، وإنها يدخل الجنة وينجو من النار بفضل الله ورحمته وإحسانه وكرمه ، قال الله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْ لُهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمً ﴿ الله عَالَى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ مَرَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْ الله وَرَضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمً ﴿ الله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ مَرَبُّهُم فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمًا فَيهَا نَعِيمُ مُقِيمًا أَبَدًا إِنَّ الله عِندَهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتٍ لَمَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمًا أَبَدًا إِنَّ الله عِندَهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتٍ لَهُمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمًا وَالله عَلَيْهُ الله عَنهُ الله عَنهُ وَيَهُمُ الله وَمُعَلّمُ مُنْ الله وَلَمْ الله وَكُورُ مَنْ الله وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ وَرَضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُ مُ الله وَلَا اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

وقال تعالى : ﴿ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَالَتُهُمْ جَنَّتٍ بَحُرِي مِن وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُوْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ بَحُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَقُتِلُواْ لَأَكُوا مِن عَندِاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَكُسُّنُ ٱلثَّوَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]. تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُونَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَصُسُنُ ٱلثَّوَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لن ينجي أحد منكم عمله ، قال رجل : ولا إياك يا رسول الله ؟، قال : ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا».

والحصول على مغفرة الله ورحمته خير من الدنيا وما فيها ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْ فِرَةً مِّنَ ٱللّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمُعُونَ ﴾ [آل عمران :١٥٧].

وقد دعا الله عباده إلى مغفرته وجنته، قال الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى

<sup>(</sup>١) الضوء المنير ج٤(٢٢) جمع علي الصالحي.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٨١٦).

ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ - وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ [البقرة: ٢٢١].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِيْنِ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد : ٢١].

وقال تعالى : ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمَهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْضَرَاءُ وَالْمَحْوِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْمَوْلَ اللَّهُ عُرُواْ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْمَدِينَ إِذَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْفُهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا لَكُولِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا لَكُولِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا اللَّهُ مَلُولِينَ ﴿ وَالْعَلِينَ وَيَهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُ لَمُ خَلِينِ فَي إِلَا اللهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمْ مَعْفِرَةُ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا اللَّهُ مَا لَكُولِينَ وَ اللهِ عَمِلَا وَعَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ مَعْفِرَةً مُن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُ مُن وَاللَّهُ وَلَعْمُ اللَّهُ وَلَيْ مَا وَعَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ مَعْفِرَةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا اللَّهُ مُن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ مُ مِن عَيْدِينَ وَعَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ مَعْفِرَةً مُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا عَمِوان عَمِوان اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخبر - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا - أنه واسع المغفرة وأنه يغفر الذنوب جميعًا مع ظلم الناس وكثرة معاصيهم قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ الله عَلَى الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الرعد: ٦] .

وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-: ﴿ وَرَثُبُكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ﴾ كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ﴾ [الكهف:٥٨].

وقال - بَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَ وَاللَّهُمُ فَلَا تُرَكُّمُ فَلَا تُرَكُّمُ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ [النجم: ٣٢] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ

مخطران المنابر المعالم

ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣].

وقال عز من قائل: ﴿ نَبِّعُ عِبَادِى ٓ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٧].

وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ
ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:١١٠] .

سبحان من يعطي ونخطي دائمًا ولم يـزل مهما هفا العبد عفا يعطي الـذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطا لـذي الخطا

وثبت عند الترمذي (۱) عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ قال الله على م عفرت الله عَلَيْهُ عَنه ورجوتني ، غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالى ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السهاء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالى ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا ، لأتيتك بقرابها مغفرة » .

هذا وقد جاءت أسباب للمغفرة كثيرة في القرآن الكريم والسُّنَة النبوية من ذلك:

۱ - تحقيق التوحيد وهو السبب الأعظم لنيل مغفرة الله فمن فقده فقد المغفرة ومن حققه فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة: قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا المغفرة ومن حققه فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة: قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا المغفرة ومن حققه فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة: قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا المغفرة ومن حققه فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة الله فمن فقده فقد (١) صحيح الترمذي برقم (٣٥٤٠).

يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨] .

٢ - ومنها الإيهان بالله والعمل الصالح: قال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وقال تعالى ﴿ مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ (رَحَمَآءُ بَيْنَهُمُّ تَرَعُهُمْ أُرْكَعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ الشَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَعَازَرَهُ وَالسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَعَازَرَهُ وَالسَّاتُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عِيعُجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَيْهُ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩] .

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢] .

٣-ومن ذلك تحقيق التقوى: قال الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللّهَ يَجْعَل لَكُمُ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال: ٢٩] .

وقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَوْتِكُمُ كَفُالَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغَفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ كَفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغَفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد : ٢٨] .

٤. ومن ذلك العفو والصفح: قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا اللهَ اللهَ عَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي اللَّهِ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلَيْعَفُوا اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢].

٥. ومن ذلك خشية الله تعالى بالغيب: قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ

رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌكِبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ۗ فَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ﴾ [يس:١١] .

٦ - و من ذلك إتباع رسول الله على الله

٧-ومن ذلك الجهاد في سبيل الله: قال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ اللَّهُ الْفُسِمِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَنَى وَفَضَّلَ ٱللهُ اللهُ عَفُورًا الله عَلَى الله عَفُورًا وَرَجْمَةً وَكَانَ ٱلله عَفُورًا وَرَجْمَةً وَكَانَ ٱلله عَفُورًا وَعِيمًا الله عَلَى الله عَفُورًا .

وثبت عند الترمذي (۱) عن المقدام بن معد يكرب رَحَوَلِكُ عَنهُ قال : قال رسول الله على : « للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة وأي من دمه . ، ويرى مقعده من الجنة ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور « العين » ، ويشفع في سبعين من أقاربه» .

٨-ومن ذلك الصدقة والإحسان: قال تعالى ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا صَانَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيكُم ﴾ [التغابن: ١٧] .

أسأل الله العلي الأعلى أن يتفضل علينا بمغفرة منه ورضوان وأن يسكننا الجنان إنه ذو الفضل والإحسان. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (١٦٦٣).

## الخطبة الثانية:

الحمد لله ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلله إِلاَ الله لا ند له سبحانه، هُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ٣] ، وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه، ولا شريك ولا مثيل ولا نظير ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، البشير النذير والسراج المنير ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، وكل تابع مستنير .

### أما بعد:

**فيا أيها المسلمون؛** قد سمعتم بعض أسباب المغفرة وأسباب المغفرة كثيرة لا نستطيع ذكرها في مقامنا هذا ومن ثم أسباب أخرى من ذلك:

9- إسباغ الوضوء: ففي صحيح مسلم (۱) عن عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ».

• ١ - ومن ذلك الأذان: ففي سُنن النسائي (٢) عن البراء بن عازب رَضَالِسُهَنهُ أَن نبي الله عَلَيْهِ قال: « إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه ».

١١ - ومن ذلك الصلاة: ففي الصحيحين (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح النسائي برقم (٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣٨) ومسلم برقم (٧٦٠).

المنظمة المنافقة المن

أن رسول الله على قال: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء ؟» ، قالوا: لا يبقى من درنه شيء ، قال: « فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ».

١٢ – ومن ذلك الصيام: ففي الصحيحين (١) عن حذيفة رَضَالِيَهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ قال: « .... فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي...».

وفي الصحيحين (٢) عن أبى هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ، غُفر له ما تقدم من ذنبه».

١٣ - ومن ذلك الحج والعمرة: فقد جاء عند الطبراني (٣) عن ابن عمر وَ وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله

١٤ - ومن ذلك بذل السلام وحسن الكلام: فقد جاء عند الخرائطي(١)

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (١٨٩٥) ومسلم برقم (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري: برفقم (١٧٩٦) ومسلم: برقم (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير برقم (١٣٥٦٦) صحيح الجامع برقم (١٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) الخرائطي في مكارم الأخلاق برقم (٦٧) والصحيحة برقم (١٠٣٥).

عن هانئ بن يزيد رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام، وحسن الكلام.

١٥ - المصافحة : ففي سُنن أبي داود (١) عن البراء رَضَالِتُهُ عَنهُ قال : قال رسول ﷺ «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لها قبل أن يفترقا »

١٦ - ومن ذلك الإحسان إلى الحيوان والرفق به: ففي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَعَوَلَكُ عَنْهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: « بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له ، فغفر له » . قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا ؟ ، فقال: « في كل ذات كبد رطبة أجر ».

١٧ – ومن ذلك الإبتلاء بالمصائب: فقد روى الإمام أحمد في مُسنده (٣) عن أنس رَضَالِسُهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْ قال: « إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده ، قال للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل ، فإن شفاه غسله وطهره ، وإن قبضه غفر له ورحمه ».

۱۸ – ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق: ففي الصحيحين (٤) عن أبى هريرة رَضَيَلَهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: « بينها رجل يمشى بطريق ، وجد غصن شوك فأخذه ، فشكر الله له ، فغفر له ».

وفي رواية لمسلم: «لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٥٢١٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٠٠٩) ومسلم برقم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٢٥'٥١).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٢٤٧٢) ومسلم برقم (١٩١٤).



من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس ».

19 - ومن ذلك صفاء القلوب وطهارتها من الحسد والغل، والحقد والكبر والعجب، وكل الأمراض.

ففي صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنَهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ قال : « تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا والشحناء: هي العداوة والبغضاء ومعنى أنظروا هذين : أي أخروهما .

٢٠ ومن ذلك الاستغفار: قال الله تعالى: عن نوح -عَلَيْهِالسَّلَامُ ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُ, كَانَ غَفَّارًا ﴾ [نوح:١٠].

قال بعض السلف إنها معوّل المذنبين البكاء والاستغفار فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار.

فيا أيها المسلمون: أكثروا من التوبة والاستغفار ، واحذروا اللهو والغفلة ، واعلموا أن ذنوبكم تحصى عليكم .

ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب

أيها المسلمون هنالك أسباب كثيرة للحصول على المغفرة غير ما تقدم ذكره ومن ذلك ما جاء في هذه الآية الكريمة من الخصال الحميدة قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُنْدِقِينَ وَٱلْمَنْدِقِينَ وَٱلصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالصَّابِينَ وَالْصَابِينَ وَالصَّابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْصَابِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَانِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينِينَ وَالْمَالِينَ وَال

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٢٥٦٥).

وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلْخَامِينَ وَٱلْخَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظِينَ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلْذَاكِرِينَ ٱللَّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَٱجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وفقني الله وإياكم للعمل بها.

اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو ، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر ، اللهم علق قلوبنا برجائك ، واقطع رجاءنا عمن سواك.

اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها ، وتعلم حاجاتنا فأقضها ، اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين ، واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين ، وأوصلنا برحمتك وكرمك إلى جنات النعيم ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، برحمتك يا أرحم الراحمين.



# ٢٠ الحسنات والسيئات

### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْتَاكُ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أما بعد فيا أيها المسلمون: الحمد لله الذي جعل هذا اليوم يوم موعظة

وإرشاد وتوجيه للمسلمين هذا اليوم يوم يستمع المسلمون فيه إلى كلام رب العالمين وإلى كلام رسوله الأمين محمد عليه للإدادوا إيهانا إلى إيهانهم.

عباد الله وهذه موعظة من كتاب الله - عَزَوَجَلَ - ومن سُنَّة محمد عَلَيْهُ ، نسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم ، أن ينفني وإياكم بها .

وعنوانها الحسنات والسيئات.

قال ابن الجوزي - رَحَمُهُ اللهُ تعالى -: « الحسنة هي التي لا يشوبها نقص في كونها حسنة والسيئة ضد ذلك »، وقال بعض العلماء الحسنة هي كل نعمة تنال الإنسان أو ينالها الإنسان في نفسه وماله وبدنه وأحواله، هذه الحسنة ، والسيئة بضد ذلك.

أيها الناس يقول الله إخبارًا عن المؤمنين: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي اللهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي اللهُ صَرَيعُ الْإَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهُ الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهُ اللهُ سَرِيعُ الْخِسَابِ اللهُ ﴾ [البقرة:٢٠١-٢٠١].

وقد ثبت في الصحيحين (١) عن أنس رَخِالِكُ عَنْهُ قال: كان أكثر دعاء النبي وقد ثبت في الصحيحين (١) عن أنس رَخِالِكُ عَنْهُ وقنا عذاب النار ».

والذي ينظر إلى الحسنات والسيئات في القرآن الكريم ينظر إلى الآيات التي تتحدث عن الحسنات وعن معانيها ، وينظر إلى الآيات في السيئات، وفي معانيها يعرف الحسنة تمامًا، ويعرف السيئة تمامًا،يعرف الحسنة من أجل أن يحرص على الإتيان بها، ويعرف السيئة من أجل اجتنابها والبعد عنها .

### الحسنة تأتي في القرآن الكريم على عدة معان:

١ - من معاني الحسنة أن الحسنة تأتي في القرآن الكريم بمعنى التوحيد، وأن السيئة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الشرك قال الله تعالى: ﴿ مَن جَآءَ (١) البخاري برقم (٦٣٨٩) ومسلم برقم (٢٦٩٠).

بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَ إِنَّ عَلَيْ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النمل : ٨٩- ٩٠].

وقال الله تعالى:: ﴿ مَنجَاءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الله تعالى:: ﴿ مَنجَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا اللهِ عَمِلُوا اللهِ عَمِلُوا اللهَ عَمِلُوا اللهَ عَمِلُوا اللهَ عَمِلُوا اللهَ عَمِلُونَ ﴾ [القصص: ٨٤] ، فالمراد بالحسنة التوحيد والمراد بالسيئة هنا الشرك كما قاله مجموعة من السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم.

٢- وتأتي الحسنة في القرآن بمعنى النصر وبمعنى الغنيمة والسيئة تأتي بمعنى القتل والهزيمة، قال الله تعالى: ﴿ إِن مَّ سَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

٣- وتأتي الحسنة في القرآن بمعنى العافية وبمعنى صحة القلب والبدن، وتأتي الحسنة في القرآن بمعنى العذاب قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِاللّهِ اللّهِ يَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِاللّهِ اللّهِ يَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِاللّهِ اللّهِ يَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِاللّهِ يَعَالَى اللّهِ يَعَالَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْلَى اللّهِ عَلَى ظُلُمِهِم اللّه وَ إِنّ رَبّك لَشَدِيدُ اللّهِ قَابِ ﴾ [الرعد: ٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبُكُونَكُم فِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

وقال الله تعالى: ﴿ ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَقَالُواْ قَدُ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ [الأعراف:٩٥].

٥- وتأتي الحسنة ويراد بها قول المعروف والكلمة الطيبة وتأتي السيئة ويراد بها الكلمة السيئة والكلمة الخبيثة ويراد بها قول المنكر كها قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَكُ وَلِيُ حَمِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٦].

وقال الله تعالى عن عباده المؤمنين: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَيْهِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد:٢٢].

و قال الله تعالى: ﴿ أُولَيْهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّيَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُنْفِقُونَ ﴾ [القصص: ٥٥].

7-وتأتي الحسنة في القرآن الكريم ويراد بها فعل الخيرات وفعل الطاعات، وتأتي السيئة في القرآن ويراد بها فعل المعاصي وفعل المنكرات وفعل الشر والسيئات قال الله تعالى:: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَا يُحَرَّنَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:١٦٠].

وقوله: ﴿ مَن جَآءً بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي من جاء بالطاعة عمومًا.

أيها الناس إن الحسنات والسيئات على أقسام، فأعظم أقسام الحسنات:

١ – حسنة التوحيد : فإذا كان الرجل موحدًا وجاء بالتوحيد الكامل وبالتوحيد الخالص ، يأتي يوم القيامة آمنًا وإن كان عنده بعض الذنوب



فإن الله يكفر عنه السيئات بحسنة التوحيد:

وجاء في صحيح مسلم (٢) عن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار ». وفي الصحيحين (٣) عن عتبان بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْهُ: « إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ».

٢- ومن أقسام الحسنات، الحسنات المفروضة. وهذه الحسنات بعد حسنة التوحيد فإن تلك أعظم ثم تليها الحسنات المكتوبة وذلك مثل الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين، فإن العبد مأمور ببر والديه، ويصل رحمه فإنها من الأمور الواجبة ومثل اكرام الضيف، إلى آخر ذلك من الحسنات المفروضة، ومن الحسنات الواجبة.

٣- ثم بعد ذلك يأتي القسم الثالث من أقسام الحسنات، وهي الحسنات المستحبة ، كصلاة الليل وصلاة الضحى ، وكنوافل العبادات و كنوافل الصيام ، ونوافل الزكاة ونوافل الحج ونوافل العمرة ، ونوافل الصلاة ، والعكس من ذلك أعظم السيئات هي سيئة الشرك، ثم تأتي بعد ذلك سيئات الكفر والضلال والمعاصى .

<sup>(</sup>۱) سُنن الترمذي برقم (۳٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٤٢٥) ومسلم برقم (٣٣).

عباد الله: والناس بالنسبة لتقسيم الحسنات والسيئات على أقسام ثلاثة. ١-أناس معهم حسنات وليس عندهم سيئات فهؤلاء أهم أهل الجنة.

٢ - وأناس عندهم سيئات وليس عندهم حسنات فهؤ لاء هم أهل النار.

٣- وأناس عندهم حسنات وعندهم سيئات فهؤلاء، ينقسمون إلى
 قسمين .

١ - من رجحت حسناته على سيئاته ، فهو من أهل الجنة .

٢ - من رجحت سيئاته على حسناته ، فهو من أهل النار .

عباد الله وهنا وقفة تأمل مع قول ربنا في كتابه الكريم ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مِنْ مَا مَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَنْ فَرَعٍ يَوْمَ بِذِ ءَامِنُونَ ﴿ ١٠ ﴾ وَمَن جَآءَ بِٱلسّيِّنَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحُزُونَ ﴿ ١٠ ﴾ [النمل : ٨٩- ٩٠].

إن هذه الآية تحمل وعدين كريمين عظيمين لأصحاب الحسنات، ولمن جاء بالحسنات في يوم القيامة ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيُرُ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعَ يَوْمَ إِذْ عَامِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٩].

والمراد بالخيرية هنا فله خير منها أي لصاحب الحسنات الذي يأتي يوم القيامة فله خير منها . و المراد بذلك أن الله يضاعف له الحسنات فالحسنة

إلى عشر حسنات بل إلى سبعهائة ضعف بل إلى أضعاف كثيرة .

قال الله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلاَ يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. أي الحسنة الواحدة.

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠] ، وقوله: ﴿ يُضَعِفْهَا ﴾ أي: لا إله إلا الله .

وقال الله تعالى: ﴿ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنُابَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وجاء في الصحيحين (۱) عن ابن عباس رَعَالِسُهَنهُ عن النبي على الله الله كتب الحسنات والسيئات: ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات ، إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بعملها كتبها الله له سيئة واحدة ، إن الله كتب الحسنات والسيئات: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ، فإن هم بعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات ، إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له سيئة واحدة » وقوله «فإن عملها كتبها الله له سيئة عنده عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بعملها كتبها الله له سيئة عملها كتبها الله عنده علم يعملها كتبها الله له سيئة عملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بعملها كتبها الله له سيئة واحدة » وقوله «فإن عملها » أي تلك الحسنة ، يضاعفها . وقوله «فإن عملها » أي تلك السيئة .

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٤٩١) ومسلم برقم (١٣١).

قال الإمام ابن كثير - رَحَمَدُاللهُ تعالى - (۱) واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كها جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنها تركها من جرائي أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانًا وذهو لا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيرًا ولا فعل شرًا، وتارة يتركها عجزًا وكسلًا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بها يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها الحديث أبي بكرة رَضَيَلَكَعَنهُ عن النبي على أنه قال (إذا التقى المسلمان بسيفيهها فالقاتل والمقتول في النار الفاوا يا رسول الله هذا القاتل فها بال المقتول ؟ قال (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه الله (١٠).

إخوة الإيمان والعقيدة وهناك أعمال يضاعفها الله - عَرَّقِبَلَ - إلى أكثر من سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يعطي الله العبد على تلك الأعمال الأجر العظيم والحسنات والثواب بغير حساب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء على تلك الأعمال الجليلة.

١- فمن تلك الأعمال الصيام: ففي صحيح مسلم (٣) عن أبي هريرة وَصَلِينَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله على الله على ابن آدم يضاعف الحسنة، بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، إلى ما شاء الله، قال الله - عَنْجَلَ -: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي ، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة، الصوم جنة ».

٢- ومن تلك الأعمال التي يضاعها الله لصاحبها الأجر والثواب

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج۲(۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣١) ومسلم برقم (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١١٥١).

الصبر كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ ﴾ [الزمر: ١٠].

قال الإمام الأوزاعي - رَحْمَهُ أللَّهُ تعالى- : « ليس يوزن لهم و لا يكال لهم إنها يغرف لهم غرفًا » . (١)

وهذه بشارة لأهل الحسنات فقد روى مسلم في صحيحه (٢) عن أبي مسعود الأنصاري رَضَالِكُ عَنهُ قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله على « لك بها يوم القيامة سبعائة ناقة كلها مخطومة » وفي رواية خارج الصحيح « أما إن لك بها مائة ناقة في الجنة » . (٣)

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي عَلَيْنَا ۗ أَفِيكَمَةً ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ۗ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ في النَّارِ خَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي عَلْمَ أَوْ مَا شِئْتُمُ ۗ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ وضلت : ٤٠].

وقال تعالى عمن جاء بالسيئة : ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحُرَونَ ﴾ [النمل: ٩٠] .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ (٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (١٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير برقم (٦٣٦).

والسيئة تكتب بمثلها سيئة كما قال الله تعالى : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا يُجْزَى ۚ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِها وَمَن جَاءَ بِالسَّيْعَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠] ، الإ أنه ينبغي أن نعلم أن السيئة قد تعظم لعظم المكان ولعظم فاعلها وشرف الزمان. أما مثال تعظيم السيئة وأنها تكون عظيمة ، بشرف من يفعلها في الزمان الفاضل فالله يقول عن الأشهر الحرم: ﴿ إِنَّ عِدَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُ فَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِي كَتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمُ فَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِي كَتَبِ اللّهِ يَقَمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

فخصص الظلم في الأشهر الحرم لشرف الزمان ، ولأن هذه الأشهر لها فضيلة وحرمة عند الله - عَزَّبَجَلَّ - .

كذلك الذي يعمل السيئة في المكان قد تعظّم السيئة في المكان الفاضل قال الله تعالى: عن الذي يعصي الله في المسجد الحرام ﴿ إِنَّ ٱللَّذِي كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذَ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذَفّهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيعِ ﴾ [الحج: ٢٥].

كذلك إذا كان عارفًا بالله وعنده قوة معرفة بالله - عَرَّفَجَلَ - وعنده علم وبصيرة ومع ذلك يعصي الله فإن العقوبة تكون عليه أشد من غيره ممن لم يكن بهذه المرتبة.

قال الله عن رسوله -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُبَّنْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ اللهِ إِذَا لَا ذَنْكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وقال الله تعالى عن رسوله -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا

المنظرة المنظمة

بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ عَنَ لَأَخَذُ نَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ (فَ) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (فَ) فَمَا مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ (فَ) ﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٧] .

وقال الله عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [الأحزاب:٤٠].

وقال الله إخبارًا عن الأتباع الضعفاء وأنهم في النار يدعون على سادتهم وقادتهم قال الله تعالى: ﴿ رَبُّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمُ لَعَنَّاكِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٦٨].

إذًا أيها الناس توبوا إلى الله تعالى واستغفروه، واجمعوا ما استطعتم من الحسنات وابتعدوا عن الآثام والسيئات.

والله نسأل أن يغفر لنا ولكم الخطأ والزلل في القول والعمل ، أقول ما سمعتم واستغفر الله.





### الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وصاحب الخلق العظيم والهدي القويم ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

### أما بعد:

فيا أيها الناس توبوا إلى الله - عَنَّهَ عَلَ - من جميع السيئات وأقبلوا على الخير والحسنات وكلنا نحتاج إلى التوبة وإلى الحسنات وإلى البعد عن السيئات. فيا أخا الإيهان ويا أخا الإسلام إذا عملت سيئة فعليك بالتوبة وعليك أن تلحق السيئة بالحسنة من أجل أن تمحو تلك السيئة بتلك الحسنة قال الله تعالى: : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱليَّلِ أَ

ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام- كما روى الترمذي في سُننه (۱) عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رَضَالِلُهُ عَالَىٰ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » ، أي إذا ارتكبت ذنبًا ووقعت في سيئة ، فعليك أن تتبع تلك السيئة بالحسنة بل بالحسنات المتعددة .

وينبغي معاشر المسلمين أن نتفطن لمسألة وقاعدة عظيمة وقاعدة جليلة وهي أن الحسنة تجر إلى الحسنات والسيئة تجر إلى الحسنات قال الله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّا كُنَبُّنَا عَلَيْهِمَ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِينرِكُمْ مَّا (١) صحيح الترمذي برقم (١٩٨٧).

المنظمة المنظم

فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللهُ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَاللهَ اللهُ ا

وَقَالَ الله تَعَالَى فِي شَأَن رَسُولُه ﷺ: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلِّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَ ثُوا لَمُبِينُ ﴾ [النور:٥٤].

متى تصل إلى الهداية ومتى تبلغ إلى الهداية إنك تصل إلى الهداية متى أطعت نبيك ورسولك محمدًا صلوات ربي وسلامه عليه ، فمن أطاع رسوله فإن الله يهديه وييسَّر له الهداية وطرق الهداية.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْحِكُم مَّا حُمِّلُتُ مُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ وَعَلَيْحُهُ مَّا حُمِّلُتُ مُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [النور: ٥٤].

انظر أخي و لاحظ إذا اتبعت القرآن و تعاليم القرآن، فإن الله - عَنَّوَجَلَ - عَنَّوَجَلَ الله عَلَمُ وَيُحَلِ والفتن والمعاصي، إلى نور السُّنَّة وإلى نور السُّنَّة وإلى نور الهداية ، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا الله يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوَزًا عَظِيمًا الله وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ عَظِيمًا الله وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩] .

وقال تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [محمد:١٧].

فمن سلك طريق الهداية زاده الله منها وزاده من التقوى ومن سلك طريق التقوى هي طريق المتقين هداه الله وجعله من المتقين .وجاء في الصحيحين (۱) عن عبد الله بن مسعود رَضَيَّكُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا ».

قال الله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤَمِنُواْ بِهِ اَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَقَلِبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤَمِنُواْ بِهِ اَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام:١١٠].

لما لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة قلب الله قلوبهم وأبصارهم ، وجعلهم في طغيانهم يعمهون ، والجزاء من جنس العمل ، وقال الله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتَنَةُ أَوْ يَصِيبَهُمْ فِتَنَةُ أَوْ يَصِيبَهُمْ فِتَنَةُ أَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣].

والآيات في هذا الباب كثيرة فعلينا عباد الله أن نحرص على الخير.

أيها المسلمون والله تعالى هو الذي يجبب الحسنات والطاعات إلى قلب العبد المؤمن ، قال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي قلب العبد المؤمن ، قال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي قَلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيمٌ وَلَكِكَنَ ٱللَّهَ حَبَّبُ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٠٩٤) مسلم برقم (٢٦٠٧).

المنظم المنابل المنابل

ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ [الحجرات:٧].

وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره (١) عن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : «...ومن كان منكم تسره حسنته وتسوؤه سيئته، فهو مؤمن ».

أما غير المؤمن فإنه يحب السيئات ويكره الحسنات ويكره الطاعات ويكره الطاعات ويكره أهل الطاعات ويكره أهل الخير، قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ أُسُوَّةُ عَمْلِهِ عَمْلِهِ عَمْلِهِ عَمْرَةً فَلَا نَذَهُ اللهُ عَلَيْ أَلَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذَهُ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيمُ عَمْلِهِ عَلَيْ الله عَلَيْمُ مَا يَصَمْعُونَ ﴾ [فاطر: ٨].

ويقول الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّيِيَ مُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفَرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ اللهَ عَلَيْ اللهُ مَا حَرَّمَ ٱللهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فبعض الناس يرى القبيح حسنًا ويرى الحسن قبيحًا ، فانقلبت عنده الموازين والمفاهيم ، فصار لا يعرف معروفًا ، ولا ينكر منكرًا ، الإ ما أشرب من هواه .عافانا الله والمسلمين من ذلك .

عباد الله: ومما يعين على فعل الحسنات النظر في ثواب ذلك، قال بعض العلماء: من لم يعرف ثواب الأعمال، ثقلت عليه في جميع الأحوال.

وقال بعضهم: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة . فإذا عرفت ثواب الصلاة و ثواب الزكاة وثواب الحج وثواب العلم وثواب التعليم ونظرت إلى ذلك وأمعنت النظر وعلمت ما لمن يقوم بذلك من الثواب ، فإنك بإذن الله تكون نشيطًا ، وقويًا ومسددًا وموفقًا .

ومات لأحد العلماء ولد من أولاده فذكر الثواب فكان يقول أذكر (١) أحمد برقم (١١٤) وصححه شعيب.

ثواب ذلك فأعانني ذكري للثواب الصبر.

فكان يقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحَمُهُ أَلِلَهُ تعالى-(١) قال بعضهم: «أطعتك بفضلك والمنة لك ، وعصيتك بعلمك والحجة لك ، فأسألك بوجوب حجتك علي ، وانقطاع حجتي إلا غفرت لي ».

هكذا كان سلفنا الصالح كانوا موفقين وكانوا مجتهدين في الطاعات. قال الإمام مجاهد بن جبر - رَحْمَدُاللَّهُ تعالى-(٢): ما المجتهد فيكم في العبادة اليوم الإكاللاعب فيهم.

ويقول إبراهيم النخعي - رَحَمَهُ أُللَّهُ تعالى- :كان السلف إذا شيعوا الجنازة يظلون الأيام حزينين محزونين يعرف ذلك في وجوههم.

وكان بعض السلف لو قيل له إن غدًا ستقوم القيامة لما زاد حسنة واحدة ، أي عنده عمل باستمرار وحسنات دائمة سواء جاءت القيامة وقامت أو لم تقم ، فإنه مستعد للقيامة على الدوام وعلى الاستمرار .

اللهم أصلح أعمالنا وأقوالنا ، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح الراعي والرعية ، واهدي الأمة المحمدية ، وأصلح لنا الأهل والذرية . ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا .

اللهم اصلح لنا الدنيا والآخرة ﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَائِنَا فِي اللهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَائِنَا فِي اللهُ مُن يَعُولُ رَبَّنَا ءَائِنَا فِي اللهُ وَفِي اللهُ وَحَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الفتاوي ج٢(٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك برقم (١٧٩).

# (۲۱ وجوب العمل بالعلم

### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْتَاكُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله. إن الله - تَبَارَكَوَتَعَالَى - أمر نا بالعمل .

قال تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اللَّ

وقال تعالى عن أهل الكتاب: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّن رَبِهِمْ لَأَكُونُ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٦٦]. ولا جمال للعلم إلا بالعمل.

قال ابن الوردي -رحمه الله تعالى- في لاميته:

في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل

وكل عامل سيجد عمله يوم القيامة من خير أو شر ، قال الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن شُوّءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوكُ مِن سُوّءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوكُ مِن سُوّءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوكُ مِن سُوّءٍ وَلَا لَهُ مَا عَمِران :٣٠] .

وقد وعد الله من يعمل بدينه وشرعه بالخيرات والبركات قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُدُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف :٩٦].

بل وقد وعد الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - العاملين بالأجر العظيم والثواب الكبير قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْكبير قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ الْأَجْرَ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْكَبير قال تعالى : ﴿ الإسراء : ٩] .

وقال تعالى: ﴿ قَيْمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمَ أَجَرًا حَسَنًا ﴾ [الكهف :٢]. والذي لا يعمل بعلمه ليس على شيء من الدين ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُمْ أَلْفِينَا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلكَفِرِينَ ﴿ اللهُ الله

قال ابن حجر - رَحَهُ اُللَهُ تعالى - معلقًا على كلام سفيان: يعني أن من لم يعمل بها أنزل الله في كتابه فليس على شيء (١).

وقد أخرج الإمام الطبراني في معجمه الكبير (۲) ، عن عمران بن حصين رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عليه : « إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي ، كل منافق عليم اللسان » وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ عند أحمد . (۳)

فتح الباري ج٨ (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) معجم الطبر إني الكبير ج١٢ (٤١٤٢) برقم (٥٩٣) صحيح الجامع للألباني برقم (٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٤٣).

ورحم الله أيوب السختياني القائل في أهل الحيل والمكر: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون .

يا ذا الني يقرأ في كتبه ما أمر الله ولا يعمل قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعل

يقول القاسم بن محمد: أدركت الناس ما يعجبهم القول وإنها يعجبهم العمل. (١)

وقال الفضيل بن عياض - رَحَمَدُاللَّهُ تعالى - (٢): « المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل » .

وقد سئل حذيفة بن اليان رَضَّالِللَّعَنَّهُا عن المنافق فقال: « الذي يصف الإسلام ولا يعمل به » . (٣)

وما أحسن كلام علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ حينها قال: «بركة العمر حسن العمل» وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى عاملين بعلمهم فهذا عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ كان من العاملين بالعلم:

ولهذا جاء في البخاري ومسلم (٤) عن عمر بن الخطاب رَضَالِلهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول (إن الله - عَرَّفِكِلَ - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله عَلَيْ نهى عنها، ولا تكلمت بها ذاكرًا ولا آثرًا » (آثرًا » أي ناقلًا عن غيري.

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم: برقم (١٢٣٥).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  حلية الأولياء ج $\Lambda(\Lambda\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٣) صفة النفاق وذم المنافقين برقم (٦٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٦٦٤٧) ومسلم برقم (١٦٤٦).

وهذا عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنْهُ قال : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ». (١)

وهذه عائشة رَضَالِلَهُ عَنهَا قالت «يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَيضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِينَّ ﴾ [النور ٣١:]. أخذن أزرهن فشققنها ، من قبل الحواشي فاختمرن بها» . (٢)

ولقد ورد الوعيد الشديد في الذي يقول ولا يعمل قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْ عَلُونَ ﴿ الصَفَ ٢٠ حَا . وَ يَعَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْ عَلُونَ ﴿ الصَفَ ٢٠ حَا .

والمقت هو أشد البغض عند الله تعالى .

## والمقت إنما ورد في حق أصناف من الناس:

١- في الذي ينكح امرأة أبيه قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ اللَّهَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ اللَّهَ عَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّه

٢-في الذي يكذب بآيات الله والمجادل بالباطل قال الله تعالى:
 ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللهِ بِغَيْرِ سُلُطَنٍ أَتَنَهُمُ حَكُبُرَ مَقُتًا عِندَ ٱللهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر:٣٥].

٣- في الذي يقول ولا يعمل كما في الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ ﴿ كَالَّاتُهُ عَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ اللْلَهُ اللْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّهُ الْ

٤ - في حق أهل النار قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ

<sup>(</sup>١) الطبري برقم (٨١) وابن كثير ج١(٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٧٥٩٩).

ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُكْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴾ [غافر: ١٠].

أستغفر الله من قول بلا عملِ لقد نسبت به نسلًا لذي عُقمِ أمرتك الخير لكن ما ائتمر ت به وما استقمت فها قولي لك استقمِ ولا تزودت قبل الموت نافلةً ولم أصلِ سوى فرض ولم أصم

وقد قال الله منكرًا على بني إسرائيل بقوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتَلُونَ ٱلْكِئنَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

فقوله: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ ﴾ استفهام إنكاري.

وقوله: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ استفهام توبيخي .

والذي يقول ولا يفعل مخالف لطريق الرسل قال الله تعالى: عن خطيب الأنبياء شعيب -عليه الصلاة والسلام- ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْ هَمْ حَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلّا أَلْإِصْلاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِأَللهِ عَلَيْهِ أَنْ أُرِيدُ إِلّا أَلْإِصْلاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِأَللهِ عَلَيْهِ وَرَكَاتُ وَإِلّا بِأَللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَكُمْ أَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَكُمْ اللهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ أَنْهِ أَنِيبُ ﴾ [هود:٨٨].

ولقد كان إبراهيم النخعي -رحمه الله تعالى- يقول : (١) إني لأكره القصص لثلاث آيات :

١ - قوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتلُونَ ٱلْكِئبَ أَفلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج (۳۷۸).

٢ - وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ السَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ السَّهِ إِلَى السَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ السَّهِ [الصف :٢-٣].

٣- وقوله تعالى إخبارًا عن شعيب عَينهِ السَّلَمُ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَ عَالَمُ مُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَ عَلِيْهِ أَنْهِ عُلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَكُلّهُ أَلِيهُ أَنِيبُ ﴾ [هود:٨٨].

وجاء في البخاري ومسلم (۱) عن أسامة بن زيد رَسَوَلِسَهُ عَنْهَا قال: سمعت رسول الله عَلَيْ «يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كها يدور الحهار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه »

«يؤتى بالرجل » أي تأتي به الملائكة . وقوله « فيلقى في النار » أي لا يدخلها برفق بل يلقى بشدة وقوة . وقوله « فتندلق أقتاب بطنه » أي تخرج أمعاؤه بسرعة . وقوله «الرحى » أي حجر الطاحون . ومنعى قوله «ولا أتيه » أى ولا أفعله .

عباد الله وفي هذا الحديث تشبيه الذي لا يعمل بعلمه بالحمار، وقد قال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلْذَينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أَسْفَاراً بِثَانِي مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱللَّالِمِينَ كَانْتُ اللهُ وَالله لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة:٥].

وقال تعالى : ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبُنَكُ مِنْهَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَكُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانُ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَتُهُ وَ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٢٦٧) ومسلم برقم (٢٩٨٩).

أَخُلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ مُ كَمَثَلِ ٱلْكَلِّبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَ مَ كَمَثَلِ ٱلْكَلِّبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَ مَ أَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا فَا قَصُصِ يَلْهَ مَ ثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا فَا قَصُصِ يَلْهَ مَ ثَلُ اللهُ عَلَى مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا فَا قَصُصِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ ﴿ اللهُ عَرافَ: ١٧٥ - ١٧٦].

ولله در من قال (١):

إن قـومًا يـأمـرونا بـالـذي لا يفعلونا لمحـانـين وإن هـم لم يـكـونـوا يُـصرعـونا

عباد الله يخشى على من لم يعمل بعلمه أنه لا يسلم من عذاب الله يقول الله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ مِمَا لَمُ الله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبُنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ [آل عمران: ٨٨].

وقد ذم الله النصارى وبيَّن سبحانه أنه صار بينهم من الشرور والفتن والمحن والشقاق والعداوة والنفاق ، بسبب أنهم لم يعملوا بعلمهم ، قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُ حَدِّنًا بِهِ وَ فَأَغُرِينًا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ الله بِمَا كَانُواْ يَصِّنَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤].

ومعنى قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوّا إِنَّا نَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ ﴾ أي نسيًانًا علميًا، ونسيانًا عمليًا (٢).

قال الإمام الأوزاعي - رَحْمَهُ ألله تعالى -: إذا أراد الله بقوم سوءًا أعطاهم الجدل.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج٢(٥٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي ج١ (٥٢٢).

واعظ يرهد الناس ولا يرهد الدقا أضحى وأمسى بيته المسجد الناس ويسترفد الناس ويسترفد ترى يناله الأبيض والأسود (١)

ما أقبح التزهيد من واعظ لو كان في تزهيده صادقًا إن رفض الدنيا في باله والرزق مقسوم على من ترى

عباد الله: جاء في صحيح مسلم (٢) عن عبد الله بن مسعو درَوَالِكَانَ له قال رسول الله على الله على إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل».

وثبت عند الطبراني في الكبير (٣) عن جندب بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْدُ: قال رسول الله عَلَيْهُ: قال العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه ، كمثل السراج ، يضيء للناس ويحرق نفسه » .

قال بعض السلف -رحمهم الله-: « مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به ، كمثل الإبرة تكسو غيرها وهي عارية ».

قال الخطيب البغدادي -رحمه الله- في كتابه اقتضاء العلم العمل(٤):

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج٢ (٦٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٥٠).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير برقم (١٦٨١).

<sup>(</sup>٤) اقتضاء العلم العمل ج١ (٣٧)..

اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل والعلم زين وتقوى الله زينته وحجة الله يا ذا العلم بالغة تعلم العلم واعمل ما استطعت به وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا وعظ أخاك برفق عند زلته وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر

فكل شاة برجليها معلقة

لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل والمتقون لهم في علمهم شغل لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل لا يلهينك عنه اللهو والجدل إياك إياك أن يعتادك الملل فالعلم يعطف من يعتاضه الزلل فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا واصبر وصابر ولا يجزنك ما فعلوا عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا عليك فسك إن جاروا وإن عدلوا

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى -: « أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فذنبه من جنس ذنب اليهود ». (١) وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن

وقد ثبت في مُسند أبي يعلى (٢) عن أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله: « أتيت على سماء الدنيا ليلة أسري بي ، فرأيت فيها رجالًا تقطع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار فقلت يا جبريل ما هؤلاء؟، قال: هؤلاء

الفتاوی الکبری ج٥(٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) مُسند أبي يعلى برقم (٤١٦٠).



خطباء من أمتك » والمقاريض هي: المقصات.

وفي رواية «...الذين يقولون ما لا يفعلون ». (١)

وفي مُسند الدارمي وسُنن الترمذي وغيرهما (٢) عن أبي برزة الأسلمي ومعاذ بن جبل رَخِيَلِهُ عَنْهُ قالا: قال رسول الله ﷺ: « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيها أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه ».

وكان أبو الدرداء رَضَيَّكُ عَنهُ يقول: « إنها أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر فأقول لبيك ربي فيقول لي ما عملت فيها علمت » . (٣)

وجاء عند الخطيب البغدادي - رَحْمَهُ اللهُ تعالى- في اقتضاء العلم العمل وحسنه الألباني . (٤)

عن عبد الله بن مسعود رَضَوَلَكُ عَنْهُ قال: « تعلموا تعلموا ، فإذا علمتم فاعملوا » .

وقال علي بن أبي طالب رَضَالِلَّهُ عَنهُ:

هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل (°)

وقال آخر:

أيها العالم إياك الزلل واحذر الهفوة فالخطب جلل

<sup>(</sup>١) مُسند البزار برقم (٧٢٣١).

<sup>(</sup>٢) سُنن الترمذي برقم (٢٤١٧) والدارمي برقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) البيهقي في شعب الإيمان برقم (١٧١١) وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٢٩).

<sup>(</sup>٤) اقتضاء العلم العمل برقم (١٠).

<sup>(</sup>٥) حلية طالب العلم ص (١٣-١٤) جامع بيان العلم ج٢(١١).

إن هفا أصبح في الخلق مثل فبها يحتج من أخطأ وزل بل بها يحصل في العلم الخلل فهى عند الله والناس جبل وجـل الخلق لهـا كـل الوجلُ في انزعاج واضطراب وزجل فغدت مظلمة منها السبل يفتن العالم طرًا ويُضل إن بدا منه فساد وخلل لا بها استعصهم فيه واستقل

هفوة العلم مستعظمه وعلى زلت عمدتهم لا تـقل يستر علمي زلتي إن تكن عندك مستحقرة فإذا الشمس بدت كاسفة وترامت نحوها أبصارهم وسر النقص لهم من نقصها وكـــذا العـالم في زلته فهو ملح الأرض ما يعلمه یقدی منه بها فیه هفا

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (٦) وذهاب الإسلام على أيدي أربعة اصناف من الناس:

١ - صنف لا يعملون بها يعلمون .

٢-صنف يعملون ولا يعلمون.

٣-صنف لا يعملون و لا يعلمون.

٤ - صنف يمنعون الناس من التعليم.

<sup>(</sup>٦) مفتاح دار السعادة ج١ (٤٩٠).



وهناك اسباب تعين العامل على العمل:

- ١ زيادة الإيمان.
- ٢ مجاهدة النفس.

٣-تذكر العبد الوقوف بين يدي الله :وفي سُنن الترمذي (١) عن أبي برزة الأسلمي رَخِالِتُهُ قال: قال رسول الله عليه : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه فيم فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيها أنفقه ، وعن جسمه فيم أبلاه ».

3- الدعاء: وقد بوب له الإمام ابن ماجه - رَحَمَدُاللَهُ- في سُننه (۲) باب «الانتفاع بالعلم والعمل به » وذكر أحاديث منها ما جاء عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْدُ قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يقول: «اللهم انفعني بها علمتني، وزدني علمًا، والحمد لله على كل حال ». (۳)

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه (٤) عن زيد بن أرقم رَضَالِلَهُ عَالَ : الا أقول لكم إلا كما كان رسول عَلَيْهُ الله يقول : « كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها ».

قال الحسن البصري - رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى - : لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء » .

وقال مالك دينار -رَحَمَدُ ٱللَّهُ تعالى- « إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلتّ

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٤١٧) .

<sup>(</sup>٢) سُنن ابن ماجه ج١ (٩٢).

<sup>(</sup>٣) سُنن ابن ماجه برقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٢٧٢٢).

موعظته عن القلوب ، كما يزل القطر عن الصفاء » . (١)

وقد ذكروا أنه كان نقش خاتم الحسين بن علي علمت فاعمل.

أقول ما سمعتم ، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ، من كل ذنب وأتوب اليه.



<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله برقم (١٢٥٥).



## الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرًا في الدين ، ورفع منازل العلماء العاملين فوق العالمين ، وأشهد إلا الله وحده لا شريك له ، إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم وسلم تسليهًا كثيرًا.

أما بعد: فيا أيها المسلمون لقد أخبرنا نبينا محمد على أن من علامات الساعة أن يقل العمل بالعلم .

فقد ثبت في الصحيحين (۱) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « يتقارب الزمان، وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج »، قالوا ما الهرج ؟ قال: « القتل، القتل » .

إن عملت فالقرآن حجة لك وإن لم تعمل به فهو حجة عليك، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (٢) عن أبي مالك الأشعري رَضَالِلُهُ عَنهُ أن رسول الله على كان يقول: «الطهور شطر الإيهان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأ ما بين السهاء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ».

معاشر المسلمين: العمل بالعلم من أعظم اسباب النجاة من عذاب

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٠٣٧) ومسلم برقم (١٥٧) في كتاب العلم .

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٢٣).

الله في الدنيا والآخرة ، ومن أسباب الثبات على الكتاب والسُّنَّة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمُ اُللَّهُ تعالى-: فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه ؛ بل قد تذهبه، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلْيَكُمُ فَكُمَّا زَاغُوا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف:٥] .

وقال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأَوَّلُ مَنَّ وَ وَنَقَلِبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأَوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَكِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام:١١٠] .

وقال تعالى: ﴿ وَلَوُ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِيرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوُ أَنَّهُم فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمُ وَالسَّدَ تَثْبِيتًا ﴾ [النساء:٦٦].

وقال بعض السلف: « من عمل بها علم ، أورثه الله علم ما لم يكن يعلم ».

وكيف تحب أن تدعى حكياً وأنت لكل ما تهوى ركوب وتضحك دائبًا ظهرًا لبطن وتذكر ما عملت فلا تتوبُ

ومن اعظم الأسباب المعينة للعبد على العمل بالعلم مجاهدة النفس على طاعة الله ومرضاته قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت:٦٩] .

ومن اعظم الأسباب أيضًا نشر العلم والدعوة إليه :فقد أخرج الطبراني في الأوسط (١) عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال : «مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به ، كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه » .

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط برقم (٦٨٩) الصحيحة برقم (٣٤٧٩).



قال ابن القيم - رَحِمَهُ أَلِلَهُ تعالى - (۱): « من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه و ذهابه منه جزاء من جنس عمله، وهذا أمر يشهد به الحس والوجود ».

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

وقال أبو العتاهية - رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى - : (٢)

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع ولم تعن بالأمر الذي هو واجب وكل امرئ يعنى با يتوقع

ولا يعني هذا أن الإنسان إذا كان مقصرًا أو مفرطًا ، أنه لا يعظ الناس وأنه لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، بحجة أنه ليس عاملًا بها يقول: فيترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر لهذا السبب.

لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد

وقال آخر:

من ذا النوي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط

حتى قال بعض السلف : حق على شاربي الكؤوس أن يعظ بعضهم بعضًا ، بل إنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ولو كان عنده تفريط فقد يكون ذلك التفريط حاملًا له للعمل بالعلم ، وإلا فقد دل على الخير بإذن الله تعالى :

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة ج۱ (۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله ج١ (٥٤٢).

وفقنا الله وإياكم في القول والعمل ، وجنبنا وإياكم الخطأ والزلل ، وجعلنا جميعًا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه جواد كريم ربرحيم.

والحمد لله رب العالمين.



# (۲۲ فضل صوم يوم عاشوراء وما فيه من العبر

### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَّالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَّالًا كَوْ النساء: ١] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُورُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَعُمَلُكُمْ وَكُورُ فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّالَةُ الللللللللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللّهُ الللللْمُ اللَ

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم ، وهذا القول

هو قول جماهير العلماء.

وقد جاء ما يدل على ذلك ففي سُنن الدار قطني و عند الديلمي في الفردوس (١) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال :قال رسول الله ﷺ : « عاشوراء يوم العاشر » .

وقد نقل بعض أهل العلم أن ابن عباس رَضَالِلهُ عَنهُ كان يفتي بأن عاشوراء اليوم التاسع . وقد جاء في صحيح مسلم (٢) عن الحكم بن الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس رَضَالِلهُ عَنهُ وهو متوسد رداءه في زمزم ، فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال : إذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا، قلت: هكذا كان رسول الله عَلَيْهُ يصومه ؟ قال: نعم .

قال ابن القيم - رَحْمَهُ اللهُ -: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس رَحَيَلَهُ عَنْهُا ، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع ، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر ، الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه ، وأخبر أن رسول الله عليه كان يصومه كذلك. (٣)

وقد جاء الترغيب العظيم في صيام يوم عاشوراء ، ففي الصحيحين (٤) عن ابن عباس وَعَلَيْهَ قال « قدم النبي عَلَيْ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : ما هذا ، قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى ، قال : فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه » .

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع برقم (٣٩٦٨) ، وأخرجه الديلمي في الفردوس برقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١١٣٣).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ج٢ (٧٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٢٠٠٤) ومسلم برقم (١١٣٠).

وفي الصحيحين (۱) ، عن معاوية بن أبي سفيان رَحَوَلِيَهُ عَنْهَا قال يوم عاشوراء عام حج على المنبر: يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله عليه يقول: « هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب الله عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء فليصم ، ومن شاء فليفطر ».

وفي البخاري (٢) عن عائشة رَضَالِلهُ عَنْهَا قالت : « كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله عليه يصومه ، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فُرض رمضان ترك يوم عاشوراء ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه » .

وفي الصحيحين (٣) عن الربيع بنت معوذ رَضَالِلَهُ عَنها قالت: «أرسل النبي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصم »، قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.

وفي صحيح مسلم (') عن أبي قتادة رَضَالِلهُ عَلَيْهُ قال أن رجلًا أتى النبي عَلَيْهُ فقال: كيف تصوم ؟ فغضب رسول الله عَلَيْهُ فلما رأى عمر رَضَالِلهُ عَضبه قال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، فجعل عمر رَضَالِلهُ عَنهُ يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله ؟، قال: « لاصام ولا أفطر ، أو قال: لم يصم ولم يفطر ، قال: كيف من يصوم يومين ويفطر

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٠٠٣) ومسلم برقم (١١٢٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١٩٦٠) ومسلم برقم (١١٣٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (١١٦٢).

يومًا؟، قال ويطيق ذلك أحد؟، قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام، قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومين؟، قال: وددت أني طوقت ذلك، ثم قال رسول الله على : ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السَنَة التي قبله، والسَنَة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السَنَة التي قبله».

وفي صحيح مسلم (۱) عن جابر بن سمرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : كان رسول الله عَلَيْهُ : « يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعا هدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعا هدنا عنده » ، ومعنى يحثنا عليه: أي يحضنا ومعنى ويتعا هدنا عنده : أي يراعي حالنا عند عاشر المحرم هل صمنا فيه أو لم نصم.

وهذا كان في بداية الأمر حينها كان صيام يوم عاشوراء فريضة ، فلها فرض رمضان نسخ الفرض وبقي صيامه مستحبًا ، ولهذا حكى الإمام النووي -رَحَمُ اُللَّهُ- الاتفاق على أن صوم يوم عاشورا سُنَّة ليس بواجب(٢)

وقد جاء في الصحيحين (٣) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنه دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء ؟ فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلم نزل رمضان ترك فادن فكل.

ويستحب صيام التاسع مع العاشر مخالفة لليهود ، ففي صحيح مسلم (٤) عن عبد الله بن عباس رَخِوَلِكُوعَهُما قال :قال رسول الله عَلَيْكُ : « لئن

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٥٠٣) ومسلم (١١٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٤٥٠٣) ومسلم (١١٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (١١٣٤).



## بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » .

وقد جاء عن ابن عباس رَخَالِتُهُ أَنه كان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم خشية فوات عاشوراء.

وكان أبو إسحاق السبيعي يصوم كذلك ويقول: إنها فعلت ذلك خشية أن يفوتني .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: رأيت عبد الرحمن بن مهدي في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي وقربني وأدناني ورفع منزلتي فقلت بهاذا قال بمواظبتي على يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده يعني صيام ذلك.

وعن معاوية بن صالح، أن أبا جبلة حدثه قال: كنت مع ابن شهاب في سفر، فصام يوم عاشوراء، فقيل له: لم تصوم وأنت تفطر في رمضان في السفر ؟ قال: إن رمضان له عدة من أيام أخر، وإن عاشوراء يفوت. (١)

والصيام في شهر الله المحرم من أفضل الأعمال الصالحة ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ».

عباد الله: ومن الحوادث العظيمة في يوم عاشوراء مقتل الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي رَضَالِلَهُ عَنْهُ وأرضاه فقد قتل في هذا اليوم يوم الجمعة بعد العصر سنة إحدى وستين من الهجرة النبوية بكربلاء من العراق ، وعمره آنذاك ستة وخمسون سنة ، والرافضة في هذا اليوم اتخذوه مأتمًا لمقتل الحسين رَضَالِللَهُ عَنْهُ فإنهم يقيمون في مثل هذا اليوم العزاء ويطيلون

<sup>(</sup>١) السيرج٥ (٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١١٦٣).

النوح والبكاء، ويضربون أنفسهم بالسلاسل والحديد، ويفعلون ما لا يفعله المجانين، ولو كان مثل هذا جائزًا بين المسلمين لكان أحق بذلك أبوه علي بن أبي طالب رَحَالِسَهُ عَنهُ الذي هو أفضل منه، فقد قتل مظلومًا شهيدًا بل لكان أحق بذلك نبينا محمد على في اليوم الذي قبض فيه يوم الأثنين، ولكن هذا من اتباع الهوى وضلالات الرافضة، وقتل الحسين مصيبة على الأمة وقد أخبر النبي على بذلك، فقد جاء في مُسند الإمام أحمد (۱)، عن ابن أبي نعم قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس فسأله عن دم البعوض فقال له: ممن أنت قال من أهل العراق، قال: ها انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض ، وقد قتلوا ابن رسول الله على الله عن من الدنيا ».

وفي مُسند أحمد أيضًا (٢) عن ابن عباس وَعَلِيَهُ عَنْهَا قال رأيت النبي عَلَيْهُ فيها يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا قال: « هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم».

وعن أم سلمة رَضَالِلَهُ عَنَهَا قالت : « كان جبريل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عند النبي عَلَيْهِ وَالحسين معي فبكى ، فتركته فدنا من النبي عَلَيْهِ فقال : جبريل أتحبه يا محمد فقال: نعم ، فقال: أن أمتك ستقتله ، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها فأراه إياه فإذا الأرض يقال لها كربلاء » . (٣)

نسأل الله - عَزَوَجَلَّ - أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٥٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد في فضائل الصحابة برقم (١٣٩١) وصححه شيخنا وصى الله عباس-حفظه الله -.



## الخطبة الثانية :

الحمد لله كتب العز والنصر لمن أطاعه واتقاه ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وعصاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مذل لمن والاه ، ولا معز لمن عاداه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، بالحق أرسله، وبالجهاد أوصاه صلى الله عليه وعلى آله ، وصحبه ومن اهتدى بهداه .

أما بعد:

فيا أيها المسلمون:

اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر

وقال آخر:

من لم يع التاريخ في صدره لم يدر حلو العيش من مره ومن وعي أخبار من قد مضي أضاف أعلمارًا إلى عمره

عباد الله: من الآيات العظيمة في يوم عاشوراء من شهر الله المحرم نجاة الله لنبيه موسى - عَيْدِالسَّلَمُ - وقومه وإهلاك فرعون وجنوده قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّ تَبَعُونَ ﴿ ٥٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّ تَبَعُونَ ﴿ ٥٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَ وَالْمَا إِنْ هَنُولاً إِنَّ هَنُولاً إِنَّ هَنُولاً إِنَّ هَنُولاً إِنَّ مَا أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى إِنَّ وَإِنَّهُم لَنَا لَعَايِظُونَ ﴿ ٥٠ وَإِنَّا فِي الْمُكَانِينَ وَمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْ وَمُعَامِلُونَ وَمُقَامِ كَرِيمِ وَلَيْ الله وَأَوْرُثُنَهَا بَنِي إِسْرَوِيلَ ﴿ ٥٠ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿ ٥٠ فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ آ فَا فَاوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ آ فَا فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ آ فَ وَأَزْلَفَنَا ثَمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ قَا فَانفَلَقَ مَعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ قَا كُاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِن مَعَهُ وَأَجْمِعِينَ ﴿ قَا اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آ فَا وَإِنَّ رَبَّكَ هَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آ فَي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آ فَا وَإِنَّ رَبَّكَ هَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ وَمِن مَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُّونَ اللَّهُ وَالْعَرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاءِ : ٢٥ – ٢٨] .

وقال الله تعالى: ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِهِ أَن تَبَوّءَا لِقَوْمِكُمٰ لِمِصْرَ اللهُ وَاجْعَلُوا اللهِ تَعَلَىٰ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَال

فينبغي لنا معاشر المسلمين أن نتذكر أيام الله بنصر أنبيائه وأتباعهم وأن نتذكر أيام الله بخدلان أعدائه ، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَنِنَا أَنَ أَخُرِجُ قَوْمَكَ مِرَ النَّالُمُنِ إِلَى النَّوْرِ مُوسَى بِعَايَنِنَا أَنَ أَخُرِجُ قَوْمَكَ مِرَ النَّالُمُنِ إِلَى النَّورِ وَذَكِرُهُم بِأَيَّنِم اللَّهَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنِ لِكُلِّ صَابَارٍ شَكُورٍ ﴾ وَذَكِرُهُم بِأَيَّنِم اللَّه أَيْنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنِ لِكُلِّ صَابَارٍ شَكُورٍ ﴾ [ابراهيم:٥].

وقصص الأنبياء وما جرى لهم من الآيات من أعظم العبر كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِمِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَاتِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك

المنابر المنابر

وَلَكِكِنَ تَصْدِيقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَنِهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف:١١١] .

وهلاك فرعون وقومه آية وعبرة لمن يخشي الله ، قال الله تعالى: ﴿ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ اللهِ تعالى الله تعالى ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ ال

اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ، والنصر على الأعداء ، ومنازل الشهداء ، ومرافقة الأنبياء ، هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه ، فقال عز شأنه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِ حَتَهُ ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلَّوا صَلَّهُ وَسَلِّمُ السِّلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦] . على اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَوْنَا مِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُوا فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَ يُصَلِحُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهَ وَ الأحزابِ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِيمُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: إن حُسن الخُلق من أبرز علامات أهل الإيمان وحلية

المخطرال المنابر المنافع

المتقين في واسع الجنان حُسن الخُلق سبب في صلاح الأمة وذهاب أخلاقها ذهاب لعزها ومكانتها.

ولله در من قال:

إنا الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وقال آخر:

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتمًا وعويلا

وحُسن الخُلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله.

قال بعض السلف: حُسن الخلق قسمان أحدهما مع الله - عَرَّهَ مَلَ - وهو أن كل ما يأتي من الله يوجب شكرًا، فلا تزال شاكرًا له معتذرًا إليه سائرًا إليه بين مطالعة منته، وشهود عيب نفسك وأعمالك.

والثاني: حُسن الخلق مع الناس ، وجماعه أمران: بذل المعروف قولًا وفعلًا وكف الأذى قولًا وفعلًا. (١)

ولهذا قال عبد الله بن المبارك - رَحْمَهُ الله - : حُسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه ، والمراد بكف الأذى أن لا يؤذي الناس لا بلسانه كالغيبة والنميمة ولا بجوارحه كالضرب والقتل.

والمراد بالندى العطاء فيبذل العطاء من مال وعلم وجاه. وطلاقة الوجه بأن يلاقي الناس بوجه منطلق ليس بعبوس ولا مصعر خده فهذا هو حُسن الخلق.

وحُسن الخُلق فضله عظيم ، وثوابه عند الله كبير ، قال الله تعالى: (١) تهذيب السُنن ج٥ (٢٣١٢) لابن القيم - رَحَمُ أللَّهُ - .

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أَعَدَّتُ لِلمُتَّقِينَ اللَّهَ السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أَعَدَّتُ لِلمُتَّقِينَ اللَّهَ اللَّهَ السَّرَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْصَافِينَ الْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّالَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وقال تعالى ﴿ وَلَا تَسَتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱَدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ آَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ وَمَا يُلَقَّ لَهُ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُ آ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٥٣) ﴾ [فصلت :٣٥-٣٥].

ولله در أبي العتاهية حينها قال:

وإذا تناسبت الرجال فها أرى نسبًا يكون كصالح الأعهال وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلًا يصدق قوله بفعال وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فتراه بين مكارم ومعال (١)

وقال الله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

قال عبد الله بن الزبير رَضَالِلَهُ عَنهُ: أمر الله نبيه عَلَيْهُ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس (٢) ، وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم :٤].

وفي مُسند الإمام أحمد (٣) عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين أخبريني بخُلق رسول الله على قالت: كان خُلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول الله - عَنَّوَجَلَّ -: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ قلت: فإني أما تقرأ ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ أَريد أن أتبتل قالت لا تفعل أما تقرأ ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ أُريد أن أتبتل قالت لا تفعل أما تقرأ ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ

<sup>(</sup>١) ديوان أبي العتاهية ص (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٢٤٦٠) صححه الشيخ شعيب.

المنظمة المنظم

حَسَنَةُ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴾ فقد تزوج رسول الله عليه وقد ولد له.

ومما يدل على حُسن الخلق ومنزلته العظيمة وصيت النبي عَيَّا لمعاذ بن جبل وأبي ذر رَضَاً الله عنه الله حيثها كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخُلق حسن ». (١)

قال العلامة ابن القيم - رَحَمَهُ اللهُ تعالى - (٢): جمع النبي عَلَيْهُ بين تقوى الله وحُسن الخُلق ، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحُسن الخُلق، يصلح ما بينه وبين خلقه ، فتقوى الله توجب له محبة الله ، وحُسن الخُلق يدعو الناس إلى محبته.

## خالق الناس بخلق حسن لا تكن كلبًا على الناس يهري

وحُسن الخُلق يوجب محبة الله لصاحبه :ففي مستدرك الحاكم (٣) عن أسامة بن شريك رَخَوَلِللهُ عَلَهُ قال : كنا جلوسًا عند النبي عَلَيْهُ كأنها على رؤوسنا الطير ، لا يتكلم منا متكلم إذ جاءه ناس من الأعراب ، فقالوا : يا رسول الله أفتنا في كذا ، أفتنا في كذا ، فقال : « يا أيها الناس من الأعراب وضع الله الخرج إلا من اقترض لأخيه عرضًا فذلك الذي حرج وهلك » ، قالوا : أفتنداوى يا رسول الله ؟ قال : « نعم إن الله - عَنَّيَجَلَّ - لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء غير داء واحد » قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « الهرم » قالوا : فمن أحب عباد الله إلى الله ؟ قال : « أحسنهم خلقًا » .

وحُسن الخُلق يوجب لصاحبه محبة رسول الله ﷺ والقرب منه يوم

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۱۹۸۷).

<sup>(</sup>٢) فوائد الفوائد ص (٢١٠).

<sup>(</sup>٣) المستدرك ج٤(٤٠٠) وصحيح الأدب المفرد برقم (٢٩١).

القيامة: ففي سُنن الترمذي (١) عن جابر رَضَايَسُهُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: « إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا ، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون » قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون في المتفيهقون ؟ قال: « المتكبرون ».

وحُسن الخُلق سبب في دخول الجنة : ففي سُنن الترمذي (٢) عن أبى هريرة وَخَالِلَهُ عَنْهُ قال : سُئل رسول الله عَلَيْهُ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : « تقوى الله وحُسن الخُلق ». وسُئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال : « الفم والفرج » .

وفي سُنن أبى داود (٣) عن أبى أمامة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال :قال رسول الله عَلَيْهُ: « أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ، لمن ترك المراء وإن كان محقًا ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ، وإن كان مازحًا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حُسن خلقه ».

وفي سُنن أبى داود (١) أيضا عن عائشة رَخِوَلِكُ عَهَا قالت : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » .

وحُسن الخُلق سبب في كمال الإيمان: ففي سُنن أبي داود (٥) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقا ».

ومن فضائل حُسن الخُلق أنه أثقل شيء في ميزان العبديوم القيامة:

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح أبي داود برقم (٤٧٩٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح أبي داود برقم (٤٦٨٢).



فعند أبي داود (١) عن أبي الدرداء رَضَالِللهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْكُ قال: « ما من شيء أثقل في الميزان من حُسن الخلق ».

ومن فضائل حُسن الخُلق أنه خير الأعمال وأجل الصفات: فعن أنس رَضَيْلِلهُ عَنهُ قال: « لقي رسول الله عَلَيْهُ أبا ذر فقال: يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر و أثقل في الميزان من غيرهما؟» ، قال: بلى يا رسول الله ، قال « عليك بحُسن الخلق و طول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما » . (٢)

ومن فضائل حُسن الخُلق أنه سبب لتعمير الديار وزيادة الأعمار: ففي مُسند أحمد (٣) عن عائشة رَخَالِتُهُ عَنْهَا أن النبي عَلَيْهُ قال لها « إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحُسن الخُلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار ».

وما أحسن ما قاله الإمام ابن القيم - رَحْمَهُ أَللَّهُ- : الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. (١)

وقال الإمام الماوردي - رَحَمُ اُللَهُ- : إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه ، وقل معادوه ، فتسهلت عليه الأمور الصعاب ، ولانت له القلوب الغضاب . (٥)

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الأخلاق الحسنة ، وأن يجنبنا الأخلاق السيئة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٤٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط برقم (٧٢٤٥) والصحيحة برقم (١٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٥٢٥٩) والصحيحة برقم (٥١٩).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ج٢(٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين ص (٢٦٥).

# الخطبة الثانية :

الحمد لله ذي الفضل والإحسان جعل حُسن الخُلق طريقًا إلى الفوز والرضوان ، أحمده وأشكره كل يوم هو في شأن ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بالتقوى والمكارم ، زكاه وعلى آله وصحبه الذين ائتمروا بأمره واهتدوا بهده .

أما بعد: فيا أيها المسلمون: إن الله - عَرَّبَكَ - بعث رسوله عَلَيْهُ ليتمم به مكارم الأخلاق وصالحها ، فقد ثبت في مُسند أحمد (۱) عن أبي هريرة رَخَالِكُ عَنْهُ قال:قال رسول الله عَلَيْهُ: « إنها بعثت لأتم صالح الأخلاق»، وقد كان عَلَيْهُ يدعو الناس بلسان مقاله ويدعوهم بلسان حاله بأخلاقه وكريم فعاله

والخُلق الحسن إنها هو رزق من الله: فعن عبد الله بن مسعود رَحَوَلَيّهُ عَنهُ قال :قال رسول الله علي : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كها قسم بينكم أرزاقكم ، و إن الله يعطي الدنيا من يجب و من لا يجب ، و لا يعطي الإيهان إلا من أحب ، فمن ضن بالمال أن ينفقه و خاف العدو أن يجاهده ، و هاب الليل أن يكابده ، فليكثر من قول : سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله ، و الله أكبر » . (٢)

ولله در من قال:

فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٨٩٥٢) وصحيح الجامع برقم (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) الحاكم ج ١ (٣٣) والصحيحة برقم (٢٧١٤).

فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق والمال إن لم تدخره محصنًا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم إن لم تكتنفه شائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق

عباد الله: جمع بعض العلماء علامات حُسن الخُلق فقال: هو أن يكون كثير الحياء ، قليل الأذى كثير الإصلاح ، صدوق اللسان قليل الكلام ، كثير العمل ، قليل الزلل ، قليل الفضول ، برًا وصولًا ، وقورًا صبورًا شكورًا ، رضيًا حليمًا ، رفيقًا عفيفًا شفيقًا ، لا لعانًا ولا سبابًا ، ولا نهامًا ولا مغتابًا ، ولا عجولًا ولا حقودًا ، ولا بخيلًا ولا حسودًا ، بشاشًا هشاشًا ، يجب في الله ويبغض في الله ، ويرضى في الله ، ويغضب في الله ، وفيضن الخُلق.

إن المكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها

وأعظم الناس إسلامًا أحسنهم خلقًا: ففي الأدب المفرد للبخاري (١)

عن أبي هريرة رَخِوَالِنَهُ عَنْهُ قال: سمعت أبا القاسم عَلَيْكُ يقول: «خيركم إسلامًا أحاسنكم أخلاقًا إذا فقهوا ».

#### ومن أعظم الأسباب المعينة لحُسن الخُلق؛

الدعاء فعند ابن حبان (١) عن قطبة بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ قال كان النبي عَلَيْ الله عند ابن حبان (١) عن قطبة بن مالك رَضَالِلَهُ عَالهُ عَلَيْهُ عَالهُ عَالهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالهُ عَالهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَالهُ عَالهُ عَلَيْهُ عَالهُ عَالهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

وفي صحيح مسلم (٢) عن علي بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَن رسول الله على أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: « وجهت وجهي للذي فطر السهاوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اللهم أهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها الا أنت...».

وفي صحيح ابن حبان (٣) عن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : كان رسول الله عَلَيْهِ يقول : « اللهم حسنت خلقي فحسن خُلقي » .

المجاهدة لأن الخُلق الحسن نوع من الجهاد وقد قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

النظر في سيرة رسول الله عليه وأخلاقه وأخلاق أصحابه.

مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة.

#### وأما أسباب تغير حُسن الخُلق فهي كثيرة منها:

١ - الهموم فالهموم تذهل اللب وتشغل القلب وقد قيل الهم كالسم.

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان برقم (٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٧٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان برقم (٩٥٩).



٢- الأمراض فالأمراض تغير طبيعة الإنسان ولا يحتمل الصبر ويضيق صدره سريعًا.

- ٣- الفقر إما تحسرًا على المال أو أسفًا على الغنى.
- ٤ الغنى فيقع الإنسان بسببه في الكبر والأشر.
- ٥ الولاية فكم غيرت الولاية من أناس والله المستعان.
- ٦- علو السن وحدوث الهرم وغيرها من الأسباب التي قد تغير بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية.

والله تعالى أعلى وأعلم.





## الأدب زينة وجمال

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مُ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُوْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغَمَلَكُوْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إن الأدب زينة وجمال الإنسان وهو سبب للرفعة في



الدنيا والآخرة والأدب هو الدين كله وهو أغلى وأعظم من النسب.

ولما كان هذا الموضوع من الأهمية بمكان أحببت أن أتحدث عنه في النقاط التالية:

- ١- تعريف الأدب.
  - ٢ أقسامه .
    - ٣- فضله .
- ٤ عقوبة من ترك الأدب.
- ٥- أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
  - ٦- أدب السلف الصالح.
  - ٧- بعض الطرق لاكتساب الأدب.

أما تعريفه فقد قال عبد الله بن المبارك -رَحَمُهُ اللهُ-: قد أكثر الناس القول في الأدب ونحن نقول: إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. (١)

والرعونة: هي الحُمق والإسترخاء

وقال ابن القيم - رَحَمُ أُللَّهُ-: وحقيقة الأدب استعمال الخُلق الجميل (٢) وقال بعضهم الأدب اجتماع خصال الخير في العبد. (٣)

وأما أقسامه فثلاثة أقسام:

١ - الأدب مع الله: وهو القيام بدين الله والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطنًا
 قال ابن القيم -رَحْمَهُ ٱللَّهُ - : ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ج٢(٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ج٢ (٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ج١(٢٢٤).

بثلاثة أشياء معرفته بأسمائه وصفاته ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علمًا وعملًا وحالًا والله المستعان. (١)

٢- الأدب مع رسول الله ﷺ: وهو كمال التسليم والانقياد له.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشَعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

٣- الأدب مع الخلق كالوالدين والعلماء و الأمراء.

قال الله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا مَبُلُغَنَّ عِندَكَ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَمَّمَا أُفِّ وَلَا نَهُرَهُما وَقُل يَبْلُغَنَّ عِندَكَ اللهِ وَلَا نَهُرَهُما وَقُل لَهُمَا خَنَاحَ اللهُ لِيَّامُ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل رَّبِ لَهُمَا فَوْلًا صَالَحَ اللهُ لَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ لَهُمَا فَوْلًا صَالَحَ اللهُ اللهِ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ الرَّحْمَةُ مَا كُمَا كُمَا كُمَا كُمَا كُمَا كُمَا كُمَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

أما فضله قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكُمُ غَلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

قال على رَجَالِتَهُ عَنهُ في قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ

وقال مجاهد بن جبر -رَحَمُهُ ٱللَّهُ- : أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. (٣)

<sup>(</sup>١) الضوء المنير ج٣(١٤٦).

<sup>(</sup>٢) المستدرك ج٢ (٥٣٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) البخاري ج ٨(٥٢٧).



ولهذا قال ابن القيم - رَحْمَهُ الله أله - رَحْمَهُ الله الله الله الله و الدين كله. (۱) و الأدب سيادة لأهله قال بعض الحكماء أربعة يسود بها العبد العلم والأدب والفقه والأمانة . (۲)

وقال بعض السلف: ناهيك من شرف الأدب أن أهله ، متبوعون والناس تحت راياتهم ، فيعطف ربك تعالى عليهم قلوبًا لا تعطفها الأرحام، وتجتمع بهم كلمة لا تأتلف بالغلبة ، وتُبذل دونهم مهج النفوس. (٣)

ومن لم يتأدب فحياته مقيتة ، ولهذا يقول الإمام سفيان الثوري – رَحِمَدُٱللَّهُ– من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. (٤)

وكمال الأدب يدل على كمال العقل ، قال بعض العلماء: ليس العاقل وإن كان تامًا بمستغنِ عن الأدب ، والعلم الذين هما زينته وجماله. (٥)

وقال بعض السلف: العقل بلا أدب كالشجر العاقر، ومع الأدب كالشجر المثمر.

وقال بعضهم: لا أدب إلا بعقل ولا عقل إلا بأدب وكان يقال: من قعد به حسبه نهض به أدبه.

وقال بعضهم: الأدب يستر قبح النسب ، وقيل الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب ، لأن من ساء أدبه ضاع نسبه ، ومن قل عقله ضل أصله.

فيا عباد الله ما أحوجنا إلى الآداب الإسلامية فقد كان ابن المبارك

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ج٢ (٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) لباب الآداب ص (٢٢٨)للسفاريني.

<sup>(</sup>٣) لباب الآداب ص (٢٣٤)للسفاريني.

<sup>(</sup>٤) لباب الآداب ص (٢٢٨)للسفاريني .

<sup>(</sup>٥) لباب الآداب ص (٢٣٢)للسفاريتي.

- رَحَمُ اللَّهُ تعالى - يقول: نحن إلى كثير من الأدب، أحوج منا إلى كثير من الحديث.

وأما عقوبة ترك الأدب فقد قال عبد الله بن المبارك - رَحِمَهُ اللهُ -: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السُنن ، ومن تهاون بالسُنن عوقب بحرمان الفرائض ، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. (١)

وقال ابن القيم -رَحَمَهُ اللَّهُ-: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه ، وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره ، فها استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب . (٢)

وقال بعض السلف: الزم الأدب ظاهرًا وباطنًا فها أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرًا ، وما أساء أحد الأدب في الباطن إلا عوقب باطنًا. (٣)

وقال الحافظ ابن عساكر - رَحْمَهُ الله - (ئ) كان العبدري أحفظ شيخ لقيته، وكان فقيها داووديًا، ذكر أنه دخل دمشق في حياة أبي القاسم بن أبي العلاء، وسمعته وقد ذكر مالك، فقال: جلف جاف، ضرب هشام بن عهار بالدرة، وقرأت عليه « الأموال » لأبي عبيد، فقال وقد مر قول لأبي عبيد: ما كان إلا حمارًا مغفلًا لا يعرف الفقه.

وقيل لي عنه: إنه قال في إبراهيم النخعي: أعور سوء، فاجتمعنا يومًا عند ابن السمر قندي في قراءة كتاب « الكامل » ، فجاء فيه: وقال السعدي كذا، فقال: يكذب ابن عدي، إنها ذا قول إبراهيم الجوز جاني، فقلت له:

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ج ۲ (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ج ٢ (٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ج ٢ (٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ج١ (٥٨١).

المنظر المنابل المنظم

فهو السعدي، فإلى كم نحتمل منك سوء الأدب، تقول في إبراهيم كذا وكذا، وتقول في مالك جاف، وتقول في أبي عبيد ؟! ، فغضب وأخذته الرعدة، وقال: كان ابن الخاضبة والبرداني وغيرهما يخافوني، فآل الأمر

إلى أن تقول في هذا ؟! فقال له ابن السمرقندي: هذا بذاك، فقلت: إنها نحترمك ما احترمت الأئمة.

نسأل الله - جَلَّوَعَلا - أن يوفقنا وإياكم للتأدب بآداب الإسلام وتعاليمه.

والله المستعان.



### الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده حمدًا يكافئ نعمه ويدافع نقمه ، وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله غيره ، ولا شريك معه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، بالحق أرسله وبجميل الصفات طهره وزينه ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأوفياء البررة ، أما بعد:

فأعظم الناس أدبًا الأنبياء والمرسلون -عليهم الصلاة والسلام-فهذا نبينا محمد ﷺ قال الله عنه في شأن المعراج ﴿ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴾ [النجم: ١٧].

قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: ما ذهب يمينًا ولا شم الله وقوله ﴿ وَمَا طَغَن ﴾ أي ما جاوز ما أمر به .

قال ابن كثير -رحمه الله- وما أحسن ما قال الناظم:

رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها

وهذا عيسى عَلَيْوَالسَّلَامُ قَالَ الله تعالى عنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا يَشَلَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [المائدة :١١٦] .

فانظر إلى أدب عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ مع ربه ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَفَقَدْ عَلِمْتَهُ ، ﴾ ولم يقل لم أقله ثم قال ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ فنفى العلم

عن نفسه وأثبت العلم لله وعظم ربه فقال ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾

وهذا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ قال الله عنه أنه قال : ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُو يَمْدِينِ اللهِ عَنه أنه قال : ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُو يَمْدِينِ اللهِ وَاللَّهِ عَنْهُ وَيَسْقِينِ اللهِ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهِ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ ﴾ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ ﴾ [الشعراء:٧٨-٨].

فتأمل كيف قال إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشَفِينِ ﴾ ولم يقل أمرضني حفظًا للأدب مع الله.

وهذا موسى عَيْءِالسَّلامُ قال : ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴾ [القصص: ٢٤] ولم يقل أطعمني.

وهذا آدم وزوجه عليهم السلام ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَرَتَحُمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

ولم يقولا ربنا قدرت علينا وقضيت علينا.

وهذا أيوب عَيَهِ السَّلَامُ قال الله عنه: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ اللهُ وَأَنْتُ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]. فانظر كيف فوض الأمر لله ولم يقل عافني واشفني كل هذا تأدبًا مع الله.

وهذا يوسف عَيْءِالسَّلَامُ قال الله عنه : ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَثَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدُ أَحْسَنَ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَثَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدُ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِن ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَانَ إِذْ أَخُوكِمُ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فتأمل كيف قال: ﴿ وَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ ولم يقل من الجب ، لئلا يذكر إخوته صنيعهم بعد عفوه عنهم لأنه قال لهم قبل ذلك: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَوْهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ .

قال بعض السلف: ذكر الجفاء في وقت الصفا جفاء.

ثم قال ﴿ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو ﴾ ولم يقل رفع عنكم جهدالجوع والحاجة أدبًا معهم ، ثم قال: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ﴾ فقدم نفسه وأخر إخوته وأحال ذنوبهم على الشيطان تكرمًا منه وأدبًا عَيْهِ ٱلسَّلَمُ. وهذا الخضر عَيْهِ ٱلسَّلَامُ قال الله عنه: ﴿ أَمَّ ٱلسَّفِينَةُ قَكَانَتُ لِمَسَكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مُّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَبًا ﴾ [الكهف في ٱلْبَحْرِ فأردتُ أَن أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مُّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَبًا ﴾ [الكهف في البَحْرِ فأردتُ أن أعيبها وكان ورآءَهُم مُّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكهف

وقال في الغلامين اليتيمين : ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا فَي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنَرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ وَعَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ مَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ وَعَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ قَلْمُهُ وَعَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ قَلْمُهُ وَمَا فَعَلْنُهُ وَعَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَهُ لَيْهِ صَبِرًا ﴾ [الكهف: ٨٢].

ومنه قول مؤمني الجن: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدُرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ مِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠] ، فلم يقولوا في باب الشر أراد بهم ربهم لكن في الخير قالوا: ﴿ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾

ومنه قوله ﷺ: « والشر ليس إليك » . (١)

وأما ما كان عليه السلف من الأدب ، فهذا باب واسع ولكن حسبنا أن نذكر بعض الأمثلة ، فهذا العباس بن عبد المطلب رَحَيِّيَّهُ عَنْهُ يُسأَل أنت أكبر أو النبي عَيِّةً فيقول : هو أكبر وأنا ولدت قبله. (٢)

لأنه لو قال: أنا أكبر منه لأوهم كبر المقام، ومراده كبر السن.

وهذا عبد الله بن عباس رَضَالِللهَ عَنْهُا أَخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال:

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٧٧١) عن على رَضَوَلَيْثُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) السير ج٢(٩٧).

المنظام المنافقة المن

تنح يا ابن عم رسول الله عَيَّالَةِ فقال: هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. (١) وقال أيضًا رَحَوَلِللهُ عَنهُ: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فها أستطيع أن أسأله هيبة له. (٢)

وهذا الإمام مالك - رَحْمَهُ الله الله على الله ع

يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان

وهذا الإمام أحمد - رَحَمَهُ أَللَهُ - قال: أبو زرعة كنت عند أحمد بن حنبل فذُكر إبراهيم بن طهمان - رَحَمَهُ أللَهُ تعالى - وكان متكنًا من علة فجلس وقال لا ينبغي أن يُذكر الصالحون فيُتكأ . (٣)

وقال أحمد بن سنان : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُتحدث في مجلسه ولا يُبرى قلم ولا يقوم أحد كأنها على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة .

وهذا الإمام المبجل الشافعي - رَحْمَهُ اللهُ- يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك - رَحْمَهُ اللهُ- صفحًا رفيقًا هيبة له لئلا يسمع وقعها. (٤)

و لما كان الإمام الشافعي - رَحْمَهُ ٱللهُ- يتأدب مع العلماء مع جلالة قدره وعلمه تأدب الطلاب معه.

فهذا الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي يقول - رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى-

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ج۲(۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٩١٣) ومسلم برقم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) السير ج٧(١٨٣).

<sup>(</sup>٤) المجموع ج ١ ( ٦٣ ).

: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى هيبة له (١)

وكان بعض السلف إذا ذهب إلى معلمه يتصدق بشيء ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. (٢)

عباد الله: وهناك طرق عظيمة لاكتساب الأدب فمن ذلك:

تربية النشيء على الآداب ولله در من قال:

قد ينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب

وقال آخر:

لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا فالضرب يبرأ ويبقى العلم والأدب فالضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لولا الإخافة ما خطوا ولا كتبوا

وقد قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب.

وأعظم من هذا كله قول النبي عَلَيْهُ: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت، فإنه لهم أدب ». (٣)

ولهذا قال بعض السلف: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال.

وقال بعضهم: إذا أردت أن ترغم أنف عدوك فربِّ ولدك.

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب

<sup>(</sup>١) المجموع ج١ (٦٣).

<sup>(</sup>٢) المجموع ج ١ ( ٢٢ - ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبراني ج ١ (٢٨٤) عن ابن عباس رَضِؤَالِلَّهُ عَنْهُا. والصحيحة برقم (١٤٤٧) .

وقد قيل: ما ورثت الآباء الأبناء شيئًا أفضل من الأدب.

ولقد كان السلف الصالح يشجعون أبناءهم على الآداب فهذا لقمان الحكيم الذي أخبر الله عن مواعظه ونصائحه لابنه قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَ وَاللّهُ أَلِنَهُ إِللّهُ إِنَ الشّرَكَ لَظُمْرُ كَغَلِيمُ وَاللّهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُكُنَ لَا ثُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَ الشّمْرِكَ أَلُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلى من كثير من الحديث.

وقال آخر لابنه: يا بني لأن تتعلم بابًا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابًا من أبواب العلم.

وقال الإمام مالك -رَحَمُهُ اللَّهُ-: كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه.

ومن طرق اكتساب الأدب، مصاحبة المربين والمؤدبين.

ومن طرق اكتساب الأدب، مجاهدة النفس على ذلك قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

ومن طرق اكتساب الأدب ، كثرة الدعاء أن يرزقك الله الأدب . نسأل الله العليَّ الأعلى أن يرزقنا الأدب الجم ، والخُلق الحسن، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، وأن يهدينا سُبل السلام ، وأن يكفينا شر كل ذي شر ، إنه خير مسؤول وخير مأمول.

والحمد لله رب العالمين.



# فضل الحياء

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون ، إن من الصفات الحميدة والفضائل المجيدة الحياء في

الدين وإن التجرد من خلق الحياء مدرجة الهلاك والسقوط من درك إلى درك إلى أن يصبح الإنسان صفيق الوجه وينزع خلق الإسلام فيجترئ على المخالفات و لا يبالي بالمحرمات (١).

وإن حديثنا في هذه الخطبة عن فضل الحياء بإذن الله تعالى.

عباد الله الحياء لغة: السكينة والوقار، وضد الحياء الوقاحة والبذاء: ولهذا جاء في مستدرك الحاكم وغيره (٢) عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر وعمران بن حصين ي أن رسول الله عليه قال: « الحياء من الإيهان، والإيهان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار».

والحياء في الإصطلاح: عرفه ابن مفلح الحنبلي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى-: بقوله خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح (٣)

#### والحياء ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الحياء من الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - .

والقسم الثاني: الحياء من الناس.

أما الحياء من الله فهو،أن تأتمر بها أمرك الله وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. وقد وردت الأدلة العظيمة في وجوب الحياء من الله - عَنَّوَجَلَّ - .

ففي سُنن الترمذي (٤) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله إنا نستحيي الله عَلَيْهُ: « استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله، قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ

<sup>(</sup>١) عودة الحجاب: ج٣ (١١٢).

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم :ج١(٥٣-٥٣) سُنن الترمذي برقم :(٢٠٠٩) الصحيحة للألباني برقم (٤٩٥) .

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية :ج٢(٢٢٧) .

<sup>(</sup>٤) سُنن الترمذي برقم (٢٤٥٨) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم (٢٦٣٨).

الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء».

وثبت في المعجم الكبير للطبراني (۱) عن سعيد بن يزيد الأنصاري رَضَالِتُهُ عَنهُ أَن رجلًا قال : يارسول الله أوصني ، قال : «أوصيك أن تستحي من الله - عَرَقِجَلً - كها تستحي من الرجل الصالح من قومك».

وصح عند ابن حبان (٢) عن أسامة بن شريك رَضَالِسُّهَ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما كره الله منك شيئًا فلا تفعله إذا خلوت».

وقال القحطاني - رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - في نونيته: (٣)

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني

وجاء عند الترمذي (ئ) عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قال: قلت: يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليًا؟، قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس».

وقال بعض السلف: (خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه

<sup>(</sup>۱) معجم الطبراني الكبير برقم (٥٥٣٩) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٥٤١) والصحيحة برقم (٧٤١).

<sup>(</sup>۲) صحيح ابن حبان برقم (٤٠٣) وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان برقم (٤٤٤) والصحيحة برقم (١٠٥٠) وصحيح موارد الظمآن برقم (٢١١٦).

<sup>(</sup>٣) النونية للقحطاني ج١ (٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>٤) سُنن الترمذي برقم (٢٧٩٤) سُنن ابن ماجه برقم (١٩٢٠) وحسنه الالباني كما في الإرواء برقم (١٨١٠).

على قدر قربه منك (١)

القسم الثاني من الحياء ، الحياء من الناس وهو الكف عما يخالف المروءة والأخلاق.

#### والحياء على نوعين:

١ - غريزي أي جبلي فمن الناس من عنده هذه الصفة فصار متصفًا
 بها مجبولًا عليها من الصغر فلا تراه إلا حييًا وقورًا ساكنًا

٢ - مكتسبًا من الكتاب والسُّنَّة وقد جمع الله لنبيه محمد ﷺ النوعين
 كما ذكر غير واحد من أهل العلم.

عباد الله - الحياء من صفات الله - عَنَهَجَلَ - فالله هو الحييُّ ومعناه المبالغة في الحياء، فقد جاء في مُسند أحمد وأبي داود في سُننه (٢) عن يعلى بن أمية رَضَالِسَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ رأى رجلًا يغتسل بالبراز - أي في الفضاء الواسع بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن الله - عَنَهَجَلَّ - حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر».

وثبت عند أحمد و ابن ماجه والترمذي (٣) عن سلمان الفارسي رَعَوَلِللَّهُ عَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين » .

وجاء في الصحيحين (٤) عن أبي واقد الليثي رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْكَ (بينها هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى

<sup>(</sup>١) فتح الباري :ج١(٧٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٧٩٧٠) سُنن أبي داود برقم (٤٠١٢)وصححه الألباني كما في الإرواء برقم (٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) سُنن الترمذي :برقم (٣٥٥٦) سُنن ابن ماجه برقم (٣٨٦٥) وأحمد برقم (٢٣٧١٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٦٦) ومسلم برقم (٢١٧٦).

رسول الله على وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله على فأما أحدهما: فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر: فجلس خلفهم، وأما الثالث: فأدبر ذاهبًا، فلما فرغ رسول الله على قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه).

والحياء من صفات الأنبياء والرسل فهذا رسول الله عَيْكَ كان شديد الحياء ، فقد جاء في الصحيحين (۱) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: كان النبي عَيْكَة « أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه» أي كان النبي عَيْكَة لا يتكلم لحيائه ولكن يتغير وجهه .

والمراد بالعذراء البكر في خدرها أي في ستر ها والمراد حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل ذلك .

وهذا أبو بكر الصديق رَضَالِتُهُ عَنْهُ كها جاء عند ابن المبارك - رَحَمُهُ اللّهُ - في كتابه الزهد (٢) قال أبو بكر الصديق رَضَاللّهُ عَنْهُ وهو يخطب الناس: «يا معشر المسلمين استحيوا من الله فو الذي نفسي بيده إني الأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعًا بثوبي استحياءً من ربي - عَرَقَبَلً -».

وهذا عثمان بن عفان رَضَالِلهُ عَنهُ قال فيه النبي عَلَيْ كما جاء في صحيح مسلم (٣) عن عائشة رَضَالِلهُ عَنه قالت: « كان رسول الله عَلَيْ مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، المحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، سول الله عَلَيْهُ، وسوى ثيابه، فدخل فتحدث،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (۲۱۰۲)صحيح مسلم برقم (۲۳۲۰) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك برقم (٣٠١).

<sup>(</sup>٣) (٥) صحيح مسلم برقم (٢٤٠١) .

فلها خرج ، قالت عائشة: يا رسول الله ، دخل أبو بكر، فلم تهش له ، ولم تبال به، ثم دخل عثمان ، ولم تبال به، ثم دخل عثمان ، فجلست، فسويت ثيابك؟، فقال النبي عليه : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة».

وهذا على بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: فقد جاء في الصحيحين (١) عن علي أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: فقد جاء في الصحيحين أن أسأل رسول الله على طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله عَلَيْهُ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: « فيه الوضوء».

أخوة الإسلام الحياء خلق كريم وشيءٌ عظيم تقول عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «رأس مكارم الأخلاق الحياء». (٢)

وقد صح عند الإمام ابن ماجه (٣) عن أنس وابن عباس رَحَالِتُهُ عَنْهُ قالا : قال رسول الله ﷺ : « إن لكل دين خلقًا ، وإن خلق الإسلام الحياء» .

وأعظم ما يعين العبد على اكتساب الحياء ترك الذنوب والمعاصي لإن الإنسان إنها يفقد الحياء بسبب المعاصي، ولهذا يقول الإمام ابن القيم -رَحَمَدُاللَّهُ تعالى-: « ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه». (3)

وقال بعض السلف : رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة . (٥)

#### إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (١٧٨) صحيح مسلم برقم (٣٠٣) وهذا لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية لأبن مفلح :ج٢(٢٢) .

<sup>(</sup>٣) سُنن ابن ماجه :برقم (٤١٨٢) وحسنه الألباني صحيح الجامع برقم (٢١٤٩).

<sup>(</sup>٤) الجواب الكافي: ص (٦٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن حجر :ج١(٧٥).

يخطر المنتبر الهج

فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المبرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي الحياء (١) وقال آخر:

اذا قلَّ ماءُ الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قلَّ ماؤه (۲) وقال آخر:

إني كَأْنِي أرى مَـنْ لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا (٣)

وقال آخر:

إذا لم تصن عرضًا ولم تخش خالقًا وتستح مخلوقًا فم شئت فاصنع نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسُنَّة نبيه محمد على الله وإياكم بهدي كتابه وسُنَّة نبيه محمد على الله وإياكم بهدي كتابه وسُنّة نبيه محمد على الله وأين الله وأين الله وأين الله وأين الله والله وا

تفعني الله وإيادم بهدي كتابه وسنه ببيه محمد عليه المعنم، واستغفر الله العظيم في ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم



<sup>(</sup>١) سفط الملح و زوح الترح: ص (٣٣) المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي.

<sup>(</sup>٢) لطائف الإِشارات تفسير القشيري :ج١(٦١) تفسير سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان الحماسة :ج١ (٩٥٣) روح البيان :ج٣ (١٤٨) تفسير سورة الأعراف.

## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لمكارم الأخلاق ، وهداهم لما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم التلاق ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له ، الملك الكريم الخلاق ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أفضل الخلق على الإطلاق ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ، وسلم تسليًا.

#### أما بعد:

فيا عباد الله لقد رغبنا الإسلام في الحياء ودعانا إليه وبين لنا نبينا محمد عليه أن الحياء قرين الإيهان ففي مستدرك الحاكم وغيره (۱) عن ابن عمر رَضَيْسَهُ قَال :قال رسول الله عليه (إن الحياء والإيهان قرنا جميعًا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر».

والحياء شعبة من الإيهان، ففي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَضَيَلَهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْ قال: « الإيهان بضع وسبعون شعبة – أو بضع وستون شعبة – فأفضلها قول لاإله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيهان».

وجاء في الصحيحين (٣) عن ابن عمر رَضَيَّكُ قال: « أن رسول الله عَلَيْهُ مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله عَلَيْهُ: دعه فإن الحياء من الإيمان».

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم :ج١ (٧٣) وصححه الألباني صحيح الجامع برقم :(١٦٠٣) .

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٩) ومسلم برقم (٣٥) وهذا أفظ مسلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٤) صحيح مسلم برقم (٥٩).

المنابر المنابر

فالحياء أيها الناس خير كله فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه (۱) عن عمران بن حصين رَضَالِسُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : « الحياء خير كله » وفي لفظ في الصحيحين (۲) عن عمران بن حصين رَضَالِسُهُ عَنهُ ايضًا قال: قال رسول الله عَلَيْ : « الحياء لا يأتي إلا بخير » .

وصح عند ابن أبي حاتم (٣) عن عمر رَضَيَالِلَهُ عَنهُ أنه قال: « جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة ».

وقال الجوهري - رَحَمُهُ اللهُ تعالى - (1) ( السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجارية السليطة، ومن النوق الشديدة) ، واليوم لو نظرنا في هذه الصفة صفة الحياء عند نساء زماننا لوجدناها مفقودة إلا من رحم الله تعالى ، فحالهن كها قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: برقم (۳۷) .

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم :(١٧ ١٦) صحيح مسلم :برقم (٣٧) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم :ج ٧ ( ٢٠١ ) وسنده صحيح .

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ج ٣(١٢٣١).

لحد الركبتين تشمرينا بربك أي نهر تعبرينا كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصًا حينًا فحينا تظنين الرجال بلا شعور لإنك ربا لا تشعرينا

نحن والله في هذا الزمان فقدنا كثيرًا من أخلاقنا وحيائنا ، فكم نرى من تبرج النساء وسفورهن ، ولله درمَنْ قال :

ذهب الحياء من النساء فلا ترى منهن إلا غير ذات عفافِ وتسير عابشة بكل فضيلة وتشير بالأجفان والأطرافِ لبستْ من الأثواب ثوبًا فاضحًا فغدت تميس بثوبها الشفافِ يحكي عجيزتها ويحكي صدرها ويبين منها كل شيء خافِ

معاشر المسلمين إن الأنبياء اتفقت كلماتهم على استحسان الحياء ، فما من نبي ولا رسول إلا ندب إليه وبعث عليه ، ولهذا جاء في البخاري وأحمد في مُسنده (١) عن أبي مسعود البدري وَعَلَيْكَعَنْهُ قال : قال النبي عليه النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » .

وهذا وعيد شديد ، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَٰنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَافَهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُامَ مَن يَأْتِى عَالَيْناً الْقِيْمَةُ ٱغْمَلُوا مَاشِئْتُمُ ۚ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [فصلت: ٤٠] .

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٣٤٨٤) أحمد برقم (١٧١٠٨) بلفظ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ...الخ) .

المنظامة المنافقة الم

و كقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيكُفُرُ ۚ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهُا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩] .

أَسأَل الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَن يَثْبَتنا وإياكم على الإيهان وأَن يجنبنا الفسوق والعصيان .

اللهم كن لنا ولاتكن علينا وأختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا ما يرضيك عنا وأصلح حكامنا وولاة أمرنا. اللهم اصلح العباد والبلاد وجنبنا الشر والفساد.

اللهم أملأ وجوهنا منك حياءً وقلوبنا منك حبًا وأسكن في نفوسنا من عظمتك ما تذل به جوارحنا من طاعتك يا رب العالمين ويا أرحم الرحمين.

فاذكروا الله يذكركم ، واشكروه على نعمه يزدكم ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون.





## كالم فضل التواضع

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْرَحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُوْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغَمَلَكُوْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَفُورَكُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ۚ [الأحزاب - ٧٠] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. ، أيها المسلمون عباد الله ، إن التو اضع لله - جَلَوْعَلا - ولخلقه من خير

الخلال وأحب الخصال.

قال أبو جعفر الصادق - رَحَمَهُ أَللَّهُ تعالى-: أحب الخلق إلى الله المتواضعون.

والتواضع يسبب الرفعة للعبد ويوجب له القبول عند الله ، وعند خلقه .

والتواضع لله -بَارَكَوَتَعَالً- باعث كبير على التآلف و التحابب فهو سبب عظيم في جمع القلوب وتقاربها ، فتعالوا بنا أيها المؤمنون لنتعايش بقلوبنا مع هذا الخلق الجليل لعل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الكريم ولإهمية هذا الموضوع وطول شعبه أجملته في خمسة عناصر .

١ - تعريف التواضع لغة واصطلاحًا.

٧- شروط التواضع.

٣- أقسام التواضع.

٤ - فضل التواضع.

٥ - تواضع رسولنا محمدٍ ﷺ .

أما تعريفه لغةً :فهو الخفض والسكون .

أما في الإصطلاح: فقد تعددت أقوال أهل العلم في ذلك وتنوعت، فمن قائل: التواضع هو الإستسلام للحق وترك الإعراض عن الحكم من الحاكم.

ومن قائل: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب.

ومن قائل : التواضع قبول الحق ممن كان كبيرًا أو صغيرًا شريفًا أو

وضيعًا . (١)

ومن قائل : التواضع هو الإنكسار والتذلل . (٢)

ومن قائل: التواضع هو تحمل النفس بالخضوع ومنعها الترفع على الناس والإستخفاف بهم وحملها على احترامهم مهم اختلفت درجاتهم وتباينت مشاربهم. فهذا هو التواضع لله - عَرَّبَكً - وللخلق.

#### وأما شروط التواضع فلا بدله من شرطين أساسيين:

١ - الإخلاص لله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - فقد جاء في صحيح مسلم (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ عن رسول الله عَلَيْ أنه قال «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله - عَرَّفَجَلَ - ».

٢- القدرة - ولهذا ثبت في سُنن الترمذي وغيره (١) عن معاذ بن أنس الجهني رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: « من ترك اللباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها».

وجاء عند أحمد في مُسنده وابن ماجه في سُننه (٥) عن أبي أمامة الحارثي رَضَالِتَهُ عَنهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: « البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان».

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي -رَحْمَهُ ٱللهُ- قلت: ما البذاذة قال التو اضع في اللباس.

<sup>(</sup>۱) عون المعبود شرح سُنن أبي داود :جV(177) الطبعة العصرية .

<sup>(</sup>٢) المفهم للقرطبي :ج٦(٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) سُنن الترمذي برقم (٢٤٨١) الصحيحة برقم (٧١٨).

<sup>(</sup>٥) سُنن أبي داود برقم (٢٦١١) وسُنن ابن ماجه برقم (٢١١٨) وأحمد في مُسنده برقم (٢٤٠٠) وصححه الألباني الصحيحة برقم (٣٤١).

#### وأما أقسام التواضع، فإن التواضع على قسمين:

١ - التواضع الممدوح: وقد يكون واجبًا كالتواضع لله ولرسوله ﷺ، والتواضع لله ولرسوله ﷺ،

قال تعالى ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلّاۤ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ اللّهِ عَلَى ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلّاۤ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ اللّهِ عَندَكَ اللّهِ عَلَا نَهُرُهُمَا وَقُل لّهُمَا قُلُ لَهُمَا قُلُ اللّهُمَا فَلَا تَقُل لَمُ مَا اللّهُ وَلَا نَهُرُهُمَا وَقُل لّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن الرّحْمَةِ وَقُل رّبِّ ارْحَمَهُمَا فَوَلًا كَا مِن الرّحْمَةِ وَقُل رّبِّ ارْحَمَهُمَا فَقُل رَبِّ ارْحَمَهُمَا فَلَا رَبِّ الرّحْمَةُ اللّهُ الللّهُ

٢- التواضع المذموم: كالتواضع لأهل الدنيا و لأهل الظلم ولأهل المناصب، وهذا هو الذل وليس من التواضع بشيء.

وأما فضل التواضع وما ورد فيه من ترغيب عظيم فها أكثر النصوص في ذلك .

قال الله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾ الفرقان الآية (٦٣) فهذه الآية الكريمة فيها مدح عظيم لعباد الله المؤمنين وأن التواضع من اخص صفاتهم ولهذا ذكر الله أول صفاتهم التواضع فقال ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾.

قال الإمام ابن القيم -رَحْمَهُ أللهُ تعالى - : في قوله تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ ﴾ أي سكينة و وقارًا متواضعين، غير أشرين، ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سفه عليهم حلموا.

والهون بالفتح في اللغة: الرفق واللين. والهون بالضم: الهوان. فالمفتوح منه: صفة أهل الإيهان. وجزاؤهم من الله

النيران. (١)

وقال ابن كثير - رَحْمَهُ أَلَّهُ تعالى - عند قوله تعالى ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ أي: بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار. )(٢)

وقال الإمام السعدي -رَحَهُ اللهُ تعالى- عند هذه الآية ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ۗ لَا لَهُ وَللخلق فهذا وصف يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ أي: ساكنين متواضعين لله وللخلق فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده .) (٣)

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجْبَالَ طُولًا ﴿ ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ﴾ [الإسراء ٣٧-٣٧]. والمرح: الكبر وعدم التواضع.

وقال تعالى ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ اللَّهُ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَكُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ والقيان :١٨ - ١٩] .

فقد صح في الزهد لابن المبارك - رَحْمَهُ اللّهُ- (١) عن ابن أبي حبيب - رَحْمَهُ اللّهُ تعالى - في قوله تعالى : ﴿ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ ﴾ قال : السرعة .

إذا شئت أن تزداد قدرًا ورفعة فلينوتواضع واترك الكبر والعجب

وقال تعالى : ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُورَجُـا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحُكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر :٨٨] .

وقال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥].

<sup>(1)</sup> aclose (1) aclose (1)

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج٥(٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي ج٣ (٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن المبارك برقم (٨٣٥) وسنده صحيح.

قال أبو حيان الأندلسي - رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى - : ﴿ وَالْخُفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ أي لمن اتبعك مؤمنًا، فتواضع له. (١)

وقال الإمام القرطبي (٢) - رَحَمُهُ أَللَهُ تعالى - في قوله تعالى : ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعُنَا بِدِهِ أَزُورَكُمَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحُزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَا حَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر : ٨٨] . أي الين جانبك لمن أمن بك وتواضع لهم .

و قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤] .

وقال تعالى : ﴿ ثُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ وَاللهِ مَرَ اللهِ وَرِضَوْنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ اللهِ وَرِضَوْنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ اللهِ وَرِضَوْنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ اللهِ وَرَضَوْنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ اللهِ وَرَضَوْنَا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُ وَ وَمَثُلُهُمْ فِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ وَرَضَوْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَدَاللهُ وَعَدَاللهُ وَعَدَالله وَعَدَالله وَعَدَالله وَعَدَالله وَعَدَالله وَعَدَالله وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩] ، لكن الله سف صار المسلم متكبرًا على أخيه المسلم ؛ وجبانًا أمام الكافر ، إلا من رحم الله تعالى .

فحاله كم قال القائل:

كبرًا علينا وجبنًا عن عدوكم لبئست الخلتان الكبر والجبن

وقد جعل الله -تعالى- الجنة للمتواضعين، قال تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ج٧(٦٤).

<sup>(</sup>٢) الجامع لإحكام القرآن للقرطبي: ج١١(٢٥٤).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَى رَبِّهِمْ أَوْلَيۡإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَـنَةِ ۚ هُمْ فِبَهَا خَالِدُونَ ﴾ [هود:٣٣] .

قال أبو حيان الأندلسي - رَحْمَهُ ٱللهُ - (١): في قوله تعالى : ﴿ وَأَخْبَتُوا ﴾ أي تواضعوا .

وقال تعالى ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ اللهُ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَوَجَهُ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَوَجَانُوا لِنَاخَاتُوا لِنَاخَاتُوا لَنَاخَاتُوا لَنَاخَاتِهِ ١٩٠٠ .

قال مجاهد بن جبر - رَحْمَهُ أَللَهُ- : في قوله ﴿ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ أي متواضعين .

أمة الإسلام والقرآن ، لقد امتدح السلف الصالح التواضع وبينوا فضله ومكانته قال أبوبكر الصديق رَضَايَتُهُ عَنهُ: « وجدنا الكرم والغنى في التقوى ، والشرف في التواضع».

وقال عبد الله بن مسعود رَضَّالَيُّهُ عَنهُ: من تواضع تخشعًا رفعه الله يوم القيامة ومن تطاول تعظمًا وضعه الله يوم القيامة . (٢)

وقالت عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: إنكم لتُغْفلون أفضل العبادة التواضع. (٣)

وقال ابن المعتز - رَحَمُهُ آللَهُ تعالى- : أشد العلماء تواضعًا أكثرهم علمًا لإن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءً.

العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي (٤)

<sup>(</sup>١) تحفة الأريب ص (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) الزهد لوكيع بن الجراح برقم (٢١٦) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الزهد لوكيع بن الجراح برقم (٢١٣) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) حلية طالب العلم ص (٣٩).

المناز المناز الم

وقال ابن الحاج - رَحَمُ أُلِلَهُ تعالى - في كتابه المدخل: « فمن أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى، فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول، ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها، فكأن سائلا سأله ما صعد بك هاهنا أعني في رأس الشجرة، وأنت قد نزلت تحت أصلها، فكأن لسان حاله يقول: من تواضع لله رفعه الله. (١)

وقال الإمام الشافعي قدس الله روحه: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام، التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة.

وقال: أرفع الناس قدرًا، من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلًا، من لا يرى فضله .

وقال الذهبي - رَحْمَهُ أَلِنَّهُ تعالى- معلقًا: لا نلام والله على حب هذا الإمام، لأنه من رجال الكهال في زمانه - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-. (٢)

وقال العماد الأصبهاني -رَحَمُهُ اللهُ- : ألن جانبك لقومك يحبونك وتواضع لهم يرفعونك وابسط لهم يدك يُطيعونك .

إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بكتابه الكريم، وجدي سيد المرسلين محمد بن عبدالله الصادق الأمين .

أقول ما سمعتم ، واستغفروا الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وأتوب اليه.

<sup>(</sup>١) المدخل: ج٢(١٢٠) .

<sup>(</sup>٢) السير: ج١ (٩٩).

## الخطبة الثانية ،

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وصاحب الخلق العظيم ، والهدي القويم ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أَمَّا بِعَدَ: فَيَا أَيَهَا المُسلَمُونَ اتَقُوا اللهُ رَبِكُمْ وَاهْتَدُوا بَهِدِي نِبِيكُمْ مِحْمَدُ عَلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللهُ وَٱلْمِوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللهَكِثِيرًا ﴾ [الأحزاب:٢١] .

عباد الله ، التواضع من أعظم مكارم الأخلاق ، وهو سبب للرفعة في الدنيا والآخرة . ففي صحيح مسلم (١) عن عياض رَخَالِتَهُ عَنهُ قال :قال رسول الله عَلَيْهُ : «إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا ، حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد ».

وثبت عند الطبراني في الكبير (٢) عن ابن عباس رَحَوَلِكُعَنْهَا :عن رسول الله عَلَيْ قال : « ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك ، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته ، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته » .

والحكمة هي الحديدة في اللجام تكون على أنف الفرس يرد بها الراكب حيثها يريد الراكب.

وكفى بملتمس التواضع رفعةً وكفى بملتمس العلوِّ سِفالًا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۲۸٦٥) .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير برقم (١٢٩٣٩) الصحيحة للألباني برقم (٥٣٨).

وقد ورد في صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَن وسول الله عَلَيْ الله عَلَا عزا، وما أنه قال: « ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله – عَرَّبَالًا - ». والمتواضع يرفعه الله في الدنيا والآخرة وتحبه القلوب ويكون عظيم القدر بين العباد.

تواضع اذا كنت تبغي العُلا وكن راسيًا عند صفو الغضب فخفض الفتى نفسه رفعة له واعتبر برسوب الذهب

وقال آخر:

تواضع إذا ما كان قدرك عاليًا فإن اتضاع المرء من شيم العقل

وقال آخر:

اتضع للناس إن رُمت العُلا واكظم الغيظ ولا تُبدِ الضجر

معاشر المسلمين: أما تواضع نبينا محمد عَلَيْ فظاهر في أخلاقه ومعاملته وسيرته ، فقد كان عَلَيْ متواضعًا مع ربه ، متواضعًا مع أهله ، متواضعًا مع الناس جميعًا .

أما تواضعه مع ربه ففي مُسنديّ أحمد وأبي يعلى (٢) عن أبي هريرة وَخَوَلَيْهُ عَنهُ قال: « جلس جبريل إلى النبي عَلَيْهُ فنظر إلى السهاء، فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، فلها نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، قال: أفملكًا نبيًا يجعلك، أو عبدًا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۲٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (٧١٦٠) مُسند أبي يعلى برقم (٦١٠٥).

رسولًا؟، قال جبريل: تواضع لربك يا محمد، قال: بل عبدًا رسولاً ».

وأما تواضعه على مع أهله: ففي صحيح البخاري (١) عن الأسود قال: سألت عائشة رَخَالِيَهُ عَهَا ما كان النبي على يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة أهله – تعني خدمة أهله – فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة».

وعن عمرة قالت قيل لعائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا: ماذا كان يعمل رسول الله عَلَيْهُ في بيته قالت : «كان بشرًا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه».

وأما تواضعه مع الناس فهذا أكثر من أن يذكر فقد كان على متواضعًا مع الكبير والصغير والذكر والأنثى ، فقد جاء في البخاري ومسلم (٢) عن أنس بن مالك رَعَوَلِكُ عَنْهُ أَنْ النبي عَلَيْهُ «كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم».

وثبت عند الإمام أحمد في مُسنده (٣) عن جرير بن عبد الله رَضَالِكُ عَنهُ قال: «كان النبي عَلَيْكَ كان يمر بنساء فيسلم عليهن».

وجاء في البخاري (٤) عن أنس بن مالك رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: « إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله ﷺ فتنطلق به حيث شاءت».

وفي صحيح مسلم (°) عن أنس بن مالك رَضَالِلهُ عنهُ « أن امرأة عرضت لرسول الله على عن أنس بن مالك رَضَالِلهُ عنه إن لي إليك لرسول الله على الله الله على الله

وصح عند أحمد (٦) عن أنس بن مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن رجلًا قال: يا محمد

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٢٤٧) ومسلم برقم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (١٩١٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٦٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) أحمد برقم (١٢٥٥١).

يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله على: « يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ».

وروى الإمام الحاكم في مستدركه (۱) عن أبي مسعو درَعَالِلهُ عَنهُ أن رجلًا كلم النبي عَلَيْهُ : «هون عليك، كلم النبي عَلَيْهُ : «هون عليك، فإني لست بملك ، إنها أنا ابن امرأة من قريش ، كانت تأكل القديد».

وفي صحيح البخاري (٢) عن عمر رَضَاً يَسَاءَنهُ قال رسول الله عَلَيْهُ : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنها أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله».

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه (٣) عن أنس رَخِالِكُ عَنْهُ قال: قال رجل لرسول الله عَلَيْكَ : « ذاك إبراهيم » .

وفي صحيح البخاري (١٠) عن أبي هريرة رَخَالِلَهُ عَنْهُ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال : «لو دعيت إلى كراع – أو ذراع – لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع، لقبلت».

و في صحيح مسلم (٥) عن أبي هريرة رَضَيَّكُ عَن النبي عَلَيْهُ قال: «أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع ».

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولاتك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع

<sup>(</sup>۱) المستدرك ج $\Upsilon(24-84)$  الصحيحة للألباني برقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (٢٢٧٨).

أسأل الله بعز ته وجلاله ، أن يردنا إليه ردًا جميلًا ، وأن يصلح أحوالنا وأقوالنا ، ويهدي قلوبنا ، ويوحد صفوفنا ، وأن يلهمنا رشدنا ، وأن يصلح ولاة أمورنا ، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة ، التي تدلهم على الخير والطريق المستقيم .

والحمد لله رب العالمين.



# سلامة الصدور

### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْتَاكُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَغَمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. قال الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ الله عَلَمُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سَلِيمِ (١٠٠) ﴾ [الشعراء:٨٨-٨٩].

قيل لمحمد بن سيرين ما القلب السليم قال أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.

وقال الحسن البصري - رَحَمُهُ اللَّهُ-: القلب السليم ما سليم من الشرك. وقال عروة بن الزبير - رَحَمُهُ اللَّهُ-: القلب السليم لا يكون لعانًا.

وقال الضحاك بن مزاحم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: القلب السليم الخالص. (١)

وقال القرطبي - رَحَمَهُ أُلِلَهُ-: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن، أي الخالص من الأوصاف الذميمة، والمتصف بالأوصاف الجميلة.

وقال أيضًا -رَحَهُ ألله - رَحَهُ ألله الله عن حديث أبى هريرة رَحَهُ ألله عن النبي عليه قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» يريد - والله أعلم - أنها مثلها في أنها خالية من ذنب، سليمة من كل عيب، لا خبرة لهم بأمور الدنيا . (٢)

وقال أبو عثمان النيسابوري - رَحْمَهُ الله -: القلب السليم هو القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى السُّنَّة.

وقال ابن القيم - رَحْمَهُ الله - ("): والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ج ۱۱٤ (۱۱۵ – ۱۱٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ج۱۳ (۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي ص (١٥٦).

جنة يوم المعاد ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السُّنَّة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والإخلاص يعم.

وقد أثنى الله - جَلَّوَعَلا - على إبراهيم عليه السلام بسلامة قلبه قال تعالى ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَاهِيمَ الله ﴾ إِذ جَآءَ رَبَّهُ, بِقَلْبِ سَلِيمٍ الله ﴾ [الصفافات: ٨٤-٨٣].

وأخبر - سُبْحَانهُ وَتَعَالَى - عن سلامة صدور أهل الإيبان من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فقال الله - تَاكَ وَتَعَالَى - : ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ اللهُ وَرَضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَمُولِهِمْ مَا أَمْوَلِهِمْ يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمَا عَنَ ٱللّهِ وَرَضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمَا عَلَى اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهِ مَا اللّهَ وَمُن اللّهِ وَرَضُونَا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهِمَ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمّا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَالْمُؤلِونَ وَلَا يَجِدُونَ اللّهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ وَلَا يَجِدُونَ فَلَا يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا ٱغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلّذِينَ وَالْاَتِحَعَلَ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّنَا إِنّكَ رَءُوفُ رَحِيمُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

قال الإمام الحسن البصري - رَحْمَهُ اللهُ- : في قوله تعالى ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ قال : هو الحسد . (١)

وقال الحافظ ابن كثير -رَحَمُهُ اللهُ تعالى-: أي لا يجدون في أنفسهم حسدًا للمهاجرين في فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. (٢)

فينبغي للمسلم أن يطهر قلبه من الغل والحسد والشحناء والبغضاء

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ج٩(٩٤) وسنده صحيح.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  تفسیر ابن کثیر ج  $(\Upsilon \bar{\Lambda} \Upsilon)$  .

والكبر ومن جميع الشوائب والضغائن، ففي سُنن ابن ماجه (١) عن عبد الله ابن عمر و رَحَالِلهُ عَلَيْهُ قال : قيل لرسول الله عَلَيْهُ أي الناس أفضل؟، قال «كل محموم القلب صدوق اللسان » . قالوا صدوق اللسان نعرفه ، فها محموم القلب ؟ قال : «هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد » . وقد أحسن من قال:

أرحت نفسي من غم العداوات لأدفع الشر عني بالتحيات كأنه قد ملا قلبي محبات وفي الجفاء لهم قطع الأخوات فكيف أسلم من أهل المودات

لما عفوت ولم أحقد على أحد إني أحيي عدوي عند رؤيته وأظهر البشر للإنسان أبغضه والناس داء وداء الناس قربهم فلست أسلم عمن لست أعرفه

وقال آخر:

فإن الذي بيني وبين عشيري إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم ولا أحمل الحقد القديم عليهم وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا

وبين بني عمي لمختلف جدا قدحت لهم في كلمكرمة زندا وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه برقم (٤٢١٦).

وفي صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَضَّاللَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخوانًا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ههنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله، وعرضه ».

وفي صحيح مسلم (٢) أيضًا عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم ».

وفي صحيح مسلم (٣) أيضًا عن أبي هريرة وَ وَاللّهُ عَلَيْكَ أَن رسول الله عَلَيْكَ قال : « تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا ؛ إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال : أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا ، أنظروا هذين حتى يصطلحا » .

والشحناء: هي العداوة والبغضاء. ومعنى قوله: ﷺ «أنظروا هذين حتى يصطلحا» ، أي أخروا هذين حتى يصطلحا .

وفي رواية لمسلم: «تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين ، فيغفر الله -عز و جل- في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا ؛ إلا امراءً كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال: أتركوا هذين حتى يصطلحا أتركوا هذين حتى يصطلحا»، ومعنى قوله عليه : «أتركوا هذين»: أي أخروا.

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٢٥٦٤) .

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٥٦٥).

ولله در من قال:

إذا أدْمـتْ قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكـمْ وانطويت وجئت إليكمُ طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت

وفي سُنن ابن ماجه (۱) عن ثوبان مولى رسول الله على عن رسول الله على أنه قال : « من فارق الروح الجسد وهو برئ من ثلاث دخل الجنة ، من الكبر ، والغلول ، والدَّيْن » .

وفي صحيح مسلم (٢) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عن النبي عَلَيْهُ عن النبي عَلَيْهُ عن النبي عَلَيْهُ عن النبي عَلَيْهُ عال رجل : إن قال رجل : إن الله جميل يحب الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة قال : « إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس » .

وعند الإمام أحمد (٣) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: التقى عبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة فتحدثا ، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي ، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن، قال: هذا يعني عبد الله بن عمرو ، زعم أنه سمع رسول الله على يقول: « من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، أكبه الله على وجهه في النار ».

اللهم احفظ علينا ديننا ، وتوفنا وأنت راض عنا ، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه برقم (۲٤١٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٩١) .

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٧٠١٥).



# الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ، أما بعد:

فسلامة الصدور نعمة عظيمة من الله للعبد، هذا ومما ينبغي للعبد المؤمن أن يكون سليم الصدر، من حب الدنيا وآفاتها، ففي سُنن ابن ماجه (۱) عن عبد الله بن مسعود رَخَوَلَسَّعَنهُ، قال سمعت نبيكم على يقول: «من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، لم يبال الله في أي أو ديته هلك».

وعند الترمذي (٢) عن أنس بن مالك رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي را غمة ، ومن كانت الدنيا همّّة ، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّر له».

قال ابن القيم - رَحْمَهُ اللهُ - (٣): لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا؛ إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة.

عباد الله: إن سلامة الصدور من أفضل الأعمال الصالحة عند الله قال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب على \_ يعني ابن أبي طالب رَضَالِلهُ عَنهُ: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا ؟، قال: (كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيرًا)، وقال: قلت: ولم ذاك ؟، قال: (لسلامة يسيرًا ويؤجرون كثيرًا)،

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن ماجه برقم (٤١٠٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص (٩٨).

صدورهم). (١)

وقال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور، وسخاوة النفوس، والنصيحة للأمة. قال ابن رجب - رَحْمَهُ أَللَهُ - وبهذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. (٢)

وقال العلامة ابن القيم - رَحَمَهُ اللهُ - : وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم. (٣)

وسلامة الصدور سبب في حُسن الخاتمة ، قال زيد بن أسلم: دُخل على أبي دجانة وهو مريض، وكان وجهه يتهلل ، فقيل له: ما لوجهك يتهلل ؟ ، فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين: كنت لا أتكلم فيها لا يعنيني، والأخرى كان قلبي للمسلمين سليمًا. (١٠)

ولقد كان أهل العلم والإيهان-رحمهم الله- ، في غاية من الاهتهام بسلامة صدورهم ، فهذا الإمام أحمد بن حنبل - رَحَمَهُ الله- سأل بعض طلبة العلم من أين أقبلتم ، فقالوا: من مجلس أبي كريب - وكان أبو كريب ينكر على الإمام أحمد أشياء - غير أن الإمام أحمد كان ينصح بملازمته ، والكتابة عنه ، فقال: إنه شيخ صالح اكتبوا عنه ، فقالوا: إنه يطعن فيك، فقال: فأي شيء حيلتي ، شيخ صالح قد بُلي بي . (٥)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحْمَهُ أللَّهُ- هذا وأنا في سعة صدر

الزهد لهنا د ج۲(۲۰۰) .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن رجب ج٢ (٣٩٧) جمع طارق بن عوض.

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي ص (١٧٨).

<sup>(</sup>٤) السير ج ١١ (٢٤٣) .

<sup>(</sup>٥) السير ج ١١(٣١٧).

لمن يخالفني فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتمًا بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكمًا فيها اختلفوا فيه قال الله تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا ٱلّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيّنَتُ مَن يَشَا أَنْ فَهُ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيّنَتُ مَن يَشَا بَيْنَهُم فَهَدى ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامنُوالِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَا أَنِي صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقال تعالى ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنثُمُ ۚ تُوَّمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحۡسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء:٥٩].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْرَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَاشُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. (١)

وقال أيضًا - رَحَمَهُ اللَّهُ-: فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي الوظلمه وعدوانه ، فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين ، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي ، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. (٢)

اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعمالنا من الرياء ، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

والحمد لله رب العالمين

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاويج٣(٢٤٥ - ٢٤٦) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ج۸۲ (۵۵).



# فضل المراقبة لله (١)

### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْتِهَا ﴾ [النساء: ١] .

وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَفُورَكُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَا ﴾ [الأحزاب ٧٠].

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه وعلموا أن مراقبة الله - عَنَّوَجَلَّ - تحيي القلوب الميتة وتوقظ الضمائر النائمة ومراقبة الله - عَنَّوَجَلَّ - تجعل الأمة في خير وأمن وأمان ومأمن من كل المصائب والفتن .

مراقبة الله - عَرَّفَجَلَّ - من أجل الطاعات وأفضل القربات.

قال الإمام ابن القيم - رَحْمَهُ اللهُ تعالى- : والمراقبة، هي دوام علم العبد و تيقنه باطلاع الحق - سُبْحَانهُ وَتَعَالَى - على ظاهر ه وباطنه . (١)

وكم من الآيات العظيمة والأحاديث الكثيرة في الترغيب والحث على مراقبة الله - عَرَّفَجَلَ - في السر والنجوى:

قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُۥ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَّ عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ عَمَلٍ إِلّا ضَكُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي كِنْكِ مُن السَّمَآءِ وَلَا أَصْعَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْكِ مُنْ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصْعَر مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْكِ مُنْ مِن اللهِ فَي كِنْكِ مُنْ مِن اللهِ مَن اللهُ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ مُنْ مِن اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ فِي كِنْكِ مُنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

وقال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْغَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُورٌ أَيْنَ مَا كُنُتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

قال الحافظ ابن كثير - رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى - (٢) : أي رقيب عليكم ، شهيد على أعمالكم حيث أنتم ، وأين كنتم، من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار الجميع في علمه على السواء ، وتحت بصره وسمعه، فيسمع

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين: ج۲(۲٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ج٤ (٣٠٥).

كلامكم ويرى مكانكم ، ويعلم سركم ونجواكم و ونجواكم وقال تعالى ﴿ أَلَرْ يَعْلَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ فِي اللَّهُمُ يَثَنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ فِي اللَّهُمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِّنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [هود: ٥].

وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَا أَتِينَا السَّاعَةُ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ لَتَا إِلَا فِي كِنَا إِلَا فِي كِنْ السَّامَانِ ﴾ [سبأ: ٣]. وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَحَابُرُ إِلَا فِي كِنْ اللَّهِ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَحْبَرُ إِلَّا فِي كِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَمُ يُنَتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٧].

و قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ أَلَذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ أَلَكُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ أَلَكُ إِنَّهُ مُهُو السَّامِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَنَّ السَّامِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَنَّ السَّامِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَنَّ السَّامِيعُ السَّامِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَنَّ السَّامِيعُ السَّامِ السَّامِيعُ السَّامِ السَامِعُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ

وقال تعالى: ﴿ قُلَ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيثٌ ﴾ [آل عمران: ٢٩].

المنظمة المنظم

ظَنُّكُو اللَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُم أَرْدَىكُم فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللهِ السَّا ﴾ [فصلت: ١٩-

وعند الإمام الترمذي (۱) عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال : قال رسول الله ﷺ : « اتق الله حيثها كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخُلق حسن ».

وثبت عند البيهقي في السنن الكبرى (٢) عن عبد الله بن معاوية رَحَالِسَّعَنَا الله وشير الله على الله على الله على الله وحده ، فإنه لا إله إلا الله ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ، رافدة عليه في كل عام ، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ، ولا الشرط اللائمة ولا المريضة ، ولكن من أوسط أموالكم فإن الله - عَنَا الله المراكم خيره ولم يأمركم بشره ، وزكى عبد نفسه » ، فقال رجل : ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله ، قال : « يعلم أن الله معه حيث ما كان » .

قال الإمام الذهبي - رَحْمَهُ اللهُ تعالى-: قوله ﷺ « أن الله معه حيثها كان»، « يريد أن الله محيط علمه بكل مكان ، والله على العرش».

وفي الصحيحين (") عن أبي هريرة رَخَوَلَيْهُ عَنه عن النبي عَلَيْهُ قال: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله – عَرَقِبَلً –، ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه».

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۱۹۸۷).

<sup>(</sup>٢) السُّنن الكبرى للبيهقي ج٤ (٣٤٧) الصحيحة :برقم (١٠٤٦) .

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم(٦٢٩) ومسلم برقم (١٠٣١) .

وصح في شعب الإيهان (۱) عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ أن رسول الله على قال: « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات ، فأما المنجيات : فتقوى الله في السر والعلانية ، والقول بالحق في الرضى والسخط ، والقصد في الغنى والفقر ، وأما المهلكات : فهوى متبع ، وشح مطاع ، واعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن »

عباد الله: ﴿ إِنَ الله - عَرَّبَكَ - يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولافي السماء فأين مراقبتنا لله - عَرَّبَكَ - وأين حياؤنا من رب العالمين في بالنا نرتكب الذنوب والمعاصي دون خوف ولا حياء من الله وهذا دليل على ضعف إيهاننا وسوء مراقبتنا لربنا - تَبَارُكَوَتَعَالًا - .

قال سفيان الثوري - رَحْمَهُ الله -: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة .

وقال ابن المبارك -رَحَمَهُ اللهُ- :لرجل راقب الله تعالى يا فلان فسأله عن المراقبة فقال له كن أبدًا كأنك ترى الله - عَزَقِجَلً - .

واسمع إلى عاقبة من لا يراقب الله: جاء في سُنن ابن ماجه (٢) عن ثوبان رَضَالِسُهَنهُ عن النبي عَلَيْ أنه قال: « لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء ، فيجعلها الله – عَرَّبَعَلَ – هباء منثورا ، قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم ، قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ، ويأخذون من الليل كها تأخذون ، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها».

وقال حاتم الأصم -رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى- : « تعاهد نفسك في ثلاث إذا

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي برقم (٧٢٥٢) والمشكاة برقم (١٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح سُنن ابن ماجه:برقم (٤٢٤٥).

عملت فاذكر نظر الله اليك وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك وإذا سكت فاذكر علم الله فيك» . (١)

وقال بعض السلف: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه.

وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظًا لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك (٢)

وجاء في صحيح مسلم (٣) عن عمر بن الخطاب رَعَيْسَهُ عَنْقَالَ « بينها نحن عند رسول الله على ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي على فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله على الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ، قال : صدقت قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال : فأخبرني عن الإيهان ، قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ، قال: محدقت قال: أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن صدقت قال: أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، قال: فأخبرني عن الساعة ، قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال : فأخبرني عن إمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، يتطاولون في البنيان ، قال: ثم انطلق ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، يتطاولون في البنيان ، قال: ثم انطلق

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء:ج١١(٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين: ج١(٦٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٨) ورواه البخاري :برقم (٥٠) ومسلم :برقم(٩) عن أبي هريرة رَضَالِللَّهُ عَنْهُ.

فلبثت مليًّا ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل ؟، قلت: الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم».

وجاء في سُنن الترمذي (۱) عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَالُه : كنت خلف رسول الله على يومًا فقال: «يا غلام إني أعلمك: كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».

وما أعظم وصية لقمان لابنه ، قال الله تعالى اخبارًا عنه : ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا الله تعالى اخبارًا عنه : ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ أَلِيَكُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان :١٦].

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسُنَّة نبيه محمد عَلَيْهُ ، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ، إنه غفور رحيم.



<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي:برقم (٢٥١٦).



# الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي يوقظ القلوب الغافلة بالوعظ والتذكير، أحمده سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: قد سمعتم أدلة عظيمة من القرآن والسُّنَّة في أهمية المراقبة وشأنها ومما يدل أيضًا على فضل المراقبة لله رب العالمين، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه (۱)، عن بريدة بن الحصيب رَحَيَلِتُهُ عَنهُ قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي ».

فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته ، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها ، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي رأسها ، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها ، فسمع نبي الله على سبه إياها فقال: « مهلاً يا خالد ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة ، لو تابها صاحب مكس لغُفِر له ، ثم أمر بها فصلى عليها

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم:برقم (١٦٩٥).

ودفنت» المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار. (١)

وجاء في صحيح مسلم (٢) عن عمر آن بن حصين رَعَوَلِسُّعَنَهُ قال : « أن امرأة من جهينة أتت نبي على وهي حبلي من الزني فقالت: يا نبي الله أصبت حدًا فأقمه علي ، فدعا النبي على وليها فقال : أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ، ففعل فأمر بها النبي على فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ، فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال : « لقد تابت توبة ، لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ».

فلو لا مراقبة هؤ لاء لله - عَرَبَعَلَ - لما جاؤوا تائبين إلى رسول الله على يطلبون إقامة الحد عليهم وهكذا خبر الثلاثة النفر اللذين آواهم المبيت إلى غار ، ففي الصحيحين (٣) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وَاللَّهُ عَالَ سمعت رسول الله على يقول: «انطلق ثلاثة نفر عمن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعالكم قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلها قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلها أهلًا ولا مالًا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليها حتى ناما فحلبت لها غبوقها فوجدتها نائمين، فكرهت أن أوقظها وأن أغبق قبلها أهلًا أو مالًا، فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظها حتى برق الفجر والصبية مالًا، فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظها حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقها ، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئًا

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ج٤(٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: برقم (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: برقم: (٢٢٧٢) ومسلم: برقم (٢٧٤٣).

لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي» وفي رواية: «كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت منى حتى ألمت بها سَنَة من السنين ، فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها» وفي رواية: «فلم قعدت بين رجليها، قالت: اتق الله و لا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلى أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئًا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا

وجاء في الصحيحين (۱) أيضًا عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنْهُ أنه سمع رسول الله عَلَيْهِ يقول : (إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكًا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونًا حسنًا. قال: فأي المال أحب اليك؟ قال: الإبل – أو قال البقر – شك الراوي –فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري :برقم:(٢٢٧٢) ومسلم :برقم (٢٧٤٣).

فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟، قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه عنه ، فأعطي شعرًا حسنًا ، قال: فأي المال. أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملًا، وقال: بارك الله لك فيها.

فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ ،قال: أن يرد الله إلى بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطى شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرًا أتبلغ به في سفري، فقال: الحقوق كثيرة، فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرًا، فأعطاك الله، فقال: إنها ورثت هذا المال كابرًا عن كابر، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل مارد هذا، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ماكنت، وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله - عَنَّوَجَلَّ -، فقال: أمسك عليك مالك ،فإنها ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك».

فانظر يا عبد الله : كيف رضي الله عن الأعمى الذي راقب الله رب العالمين ، وسخط على الأبرص والأقرع لأنها لم يراقبا الله تعالى .



ولله در من قال:

وإذا خلوت بريبة في ظلمة فاستح من نظر الإله وقل لها وقال آخر:

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل

والنفس داعية إلى الطغيان إن الذي خلق الظلام يراني

خلوت ولكن قل عليُّ رقيب ولا أنا تخفى عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدًا للناظرين قريب

أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إيهانًا كاملًا ، ويقينًا صادقًا ، وأن يهب لنا من تقواه ، ما يقربنا إليه ويدنينا منه ، إنه جواد كريم بر رحيم . والحمد لله رب العالمين.



# (۲۹ فضل المراقبة لله (۲)

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَغَمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الأمور الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه وعلموا أن مراقبة الله - عَزَّفَجَلَّ -

تحيي القلوب الميتة وتوقظ الضهائر النائمة ومراقبة الله - عَزَّوَجَلَّ - تجعل الأمة في خير وأمن وأمان ومأمن من كل المصائب والفتن.

قال ابن القيم - رَحْمَهُ اللَّهُ تعالى - (۱): المراقبة: هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق - سُبْحَانهُ وَتَعَالَى - على ظاهر ه وباطنه.

وقال أيضًا - رَحْمَهُ أَلِلَهُ تعالى-: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير، فمن عقل هذه الأسهاء، وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة (٢).

### وذكر أهل العلم أن المراقبة تكون في أمور ثلاثة :

الأول : مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه .

الأمر الثاني : مراقبة الله عند ورود المعصية وذلك بتركها .

الأمر الثالث: مراقبة الله في الهم والخواطر والسر والإعلان. قال الله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴾ [القصص:٦٩].

عباد الله مراقبة الله -تَبَارَكَوَتَعَالَ- عبادة عظيمة وشعيرة جليلة إذا رُزقها الإنسان عصم بإذن الله من ارتكاب الذنوب والمعاصي.

قال بعض السلف الصالح: من راقب الله في خواطره، عصمه في حركات جوارحه. (٣)

إليه وإلَّا لا تُشَدُّ الركائبُ ومنه وإلَّا فالمؤمِّلُ خائبُ وفيه وإلَّا فالمُحدِّثُ كاذبُ

قال بعض السلف: أعظم العبادات مراقبة الله في سائر الأوقات.

مدارج السالكين: ج٢(٧٣).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين: ج۲(۷٤).

<sup>(</sup>۳) مدارج السالكين: ج۲(۷۳).

أيها المسلمون : كتاب الله تعالى مملوءٌ بالأمر بالمراقبة والترغيب فيها والحث عليها وبيان إحاطة علم الله بكل شيء.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

وقال: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الاحزاب:٥٦].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا صَكُنّاً عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا فِي كِنْكِ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ مَّبِينٍ ﴾ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ مَّبِينٍ ﴾ [يونس: ٦٢].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ أي في عمل من الأعمال ، وقوله: ﴿ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ ﴾ ثم قال : ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ ﴾ ثم قال : ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شَهُودًا ﴾ ومعنى شهودًا أي شاهدين حاضرين لا يغيب عنا شيء من أعمالكم ولهذا قال تعالى: ﴿ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ أي تدخلون فيه ذلك العمل».

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرَبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ عَمَلٍ إِلّا حَكُنّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرَبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرَّةٍ فِي اللّهَ مِن وَلا فِي كِننَبِ شُبِينٍ ﴾ ذَرّةٍ فِي النّمَلة وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلّا فِي كِننَبِ شُبِينٍ ﴾ السماة من مثقال ذرة والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة ، في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك أي من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، وهو اللوح المحفوظ» .

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَفَسُهُۥ وَخَنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ اللهِ مَنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللهِ عَنِ ٱلْمَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ اللهِ مَنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ عَتِيدُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنِ ٱلْمِيمِنِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ اللهِ مَنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ عَتِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ

المنظمة المنظم

أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد:٤]. وقال -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٤].

وقال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَآ بِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر:١٩]. وقال الله تعالى : ﴿ ٱلَّذِي يَرَينَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ١٨ ۖ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ١١٠ ﴾ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٠٠-٢١٨].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر:٤].

وقال تعالى اخبارًا عن لقمان أنه قال لولده : ﴿ يَنْبُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقهان:١٦] ، ومعنى ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا ٓ إِن تَكُ مِثْقَ الَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ ﴾ أي الحسنة و السيئة .

يامن عصى الله بعد الشيب والهرم

يا من خلا بمعاصي الله في الظُّلم في اللوح يُكَتَبُ فعلُ السوءِ بالقلم بها خلوت وعينُ الله ناظرةٌ وأنتَ بالآثم منه غير مكتتم فهل أمنتَ من المولى عقوبته

وقال آخر:

إذا ما قال لي ربي وبالعصيان تأتيني وتخفى الذنب من خلقى

قال الحارث المحاسبي: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص ، زين

الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السُّنَّة .

وقال شُجَاع ُ الكرماني - رَحَمَهُ أللَهُ تعالى-: من عمرَ ظاهره باتباع السُّنَة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته « وكان شجاع لا تخطئ له فراسة».

وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري -رَحَمُهُ اللهُ-: إذا جلست للناس فكن واعظًا لقلبك ونفسك. ولا يغرنك اجتماعهم عليك. فإنهم يراقبون ظاهرك. والله يراقب باطنك(۱).

فيا عبد الله رب نفسك على مراقبة ربك سواء كنت في البيت أو في السوق أو كنت بين الناس أو وحدك رب نفسك على المراقبة لله في ليلك ونهارك في السفر والحضر في السر والعلانية في الخلوة أو الجلوة.

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيانِ فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني

ومن شعر الإمام أحمد بن حنبل الشيباني -رحمه الله-: قوله إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعية ولا أنها تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدًا للناظرين قريب

أسأل الله أن يرزقنا جميعًا خشيته في الغيب والشهادة ومراقبته في السر والعلانية ، والله تعالى أعلى وأعلم .

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين :ج۲(۷٤).



## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي يوقظ القلوب الغافلة بالوعظ والتذكير أحمده سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: قد سمعتم هذه الادلة العظيمة من كتاب ربنا - عَنَجَلً - ، ومن كلام أهل العلم في المراقبة وأما ما صح من كلام نبينا محمد على في هذا الباب هذا شيء كثير ، ولكن نأتي إلى ذكر طائفة من أحاديث المصطفى محمد على ، فقد ثبت عند البزار (۱) عن عبد الله بن عمر وَ الله عنه قال قال :قال رسول الله على : « ثلاث مهلكات ، و ثلاث منجيات ، فقال : ثلاث مهلكات : شح مطاع و هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ، و ثلاث منجيات : خشية الله في السر و العلانية و القصد في الفقر و الغنى و العدل منجيات : خشية الله في السر و العلانية و القصد في الفقر و الغنى و العدل في الغضب و الرضا » ، فمراقبة الله سبب من أسباب النجاة من كل البلاء ففي صحيح مسلم (۲) عن عمر بن الخطاب وَ الله عن الإحسان، فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ، وفي هذا دليل على أن المراقبة لها مرتبتان ، الأولى أن تراقب الله يراك» ، وفي هذا دليل على أن المراقبة لها مرتبتان ، الأولى أن تراقب الله يراك» ، وفي هذا دليل على أن المراقبة لها مرتبتان ، الأولى أن تراقب الله يراك» ، وفي هذا دليل على أن المراقبة لها مرتبتان ، الأولى أن تراقب الله يراك» ، وفي هذا دليل على أن المراقبة لها مرتبتان ، الأولى أن تراقب الله يراك» ، وفي هذا دليل على أن المراقبة لها مرتبتان ، الأولى أن تراقب الله يراك» ، وفي هذا دليل على أن المراقبة لها مرتبتان ، الأولى أن تراقب الله يراك» ، وفي هذا دليل على أن المراقبة لها مرتبتان ، الأولى أن تراقب الله يراك» .

<sup>(</sup>۱) البزار برقم (۲۷۹۲) كشف الأستار برقم (۸۰) والصحيحة برقم (۱۸۰۲) وقد جاء عن عدة من الصحابة.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٨).

كأنك تراه ، وهذه مرتبة الطلب والشوق.

والمرتبة الثانية « أن الله رقيب عليك » فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة الهرب والخوف والرهبة

إخوة الإيمان والعقيدة : لقد أوصى نبينا محمد على أصحابه كثيرًا بمراقبة الله تعالى : فقد ثبت عند أبي نعيم في الحلية (١) عن زيد بن أرقم رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، واحسب نفسك مع الموتى ، واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة».

وصح «عن أبي ذر رَضَالِكُ عَنهُ قال أوصاني خليلي عَلَيْ أَن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه، فإنه يراني». (٢)

وأخرج الطبراني في الأوسط (٣) عن عبد الله بن عمر رَضَالِلهُ عَنهُ قال: أتى رجل النبي عَلَيْهُ فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزًا، فقال له النبي عَلَيْهُ « صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه، فإنه يراك، وآيس مما في أيدي الناس تعش غنيًا وإياك وما يعتذر منه ».

فيا عباد الله اتقو الله تعالى وراقبوه في السر والنجوى فقد صح عند الترمذي (٤) عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ قال : قال رسول الله عَلَيْهَ: « اتق الله حيثها كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن ».

ومراقبة الله سبب الإظلال العبد تحت ظل عرشه يوم القيامة: ففي الصحيحين (٥) عن أبي هريرة رَضَوَلَكَ عَن النبي عَلَيْكَ قال: « سبعة يظلهم الله

<sup>(</sup>١) الحلية ج٨(٢٠٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٩١٧).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ج١ (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) الأوسط برقم (٤٤٢٧) وصححه الألباني الصحيحة برقم (١٩١٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي برقم (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (١٤٢٣) ومسلم برقم (١٠٣١).

في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله  $-3 \frac{1}{3} = -3 \frac{1}{3} = -3$  ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه».

قال الإمام الذهبي - رَحْمَدُاللهُ-: قوله ﷺ: « أن الله معه حيثها كان » يريد أن الله محيط بعلمه بكل مكان والله على العرش.

والمراقبة لله -عَنَهَجَلَّ-سر النجاة وسبب للعلو في الدنيا والآخرة والذكر والذكر والمثناء الحسن، وقد قال الله تعالى عن يوسف النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام -: ﴿ وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواكً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ آحُسَنَ مَثُواكً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ عَلَيْ اللهُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱللهُ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَّ مِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ عَلَيْ اللهُ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَقُواللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّ

<sup>(</sup>١) السُّنن الكبرى للبيهقي ج٤(٣٤٧) الصحيحة :برقم (١٠٤٦).

وهذه امرأة تقول لابنتها: أخلطي الماء باللبن ، فقالت: ابنتها يا أماه إن عمر ينهى عن ذلك ، فقالت أمها: إن عمر لا يرانا ، فقالت الفتاة: إذا كان عمر لا يرانا ، فرب عمر يرانا .

وإذا كان العبد يعمل الأعمال المحرمة ولا يراقب الله، فقد يعاقب من قبل الله عقوبة شديدة ، فالذنوب في الخلوات سبب الانتكاسات.

فالمنافقون قال الله عنهم: ﴿ يَسَتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء:١٠٨].

و جاء في سُنن ابن ماجه (۱) عن ثوبان رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء ، فيجعلها الله – عَنَّمَ ل – هباءً منثورًا » ، قال ثوبان : يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم ، قال : « أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كها تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها» .

ورحم الله ابن الجوزي إذ يقول: كان رجل لبَّانًا :أي كثير بيع اللبن بالبادية ، وكان يخلط الماء باللبن ، وجاء السيل فذهب بالغنم ، فجعل يبكى ويقول: اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلًا.

وقد ثبت عند الإمام أحمد (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: « إن رجلًا حمل معه خمرًا في سفينة يبيعه، ومعه قرد ، قال: فكان الرجل إذا باع الخمر، شابه بالماء ثم باعه، قال: فأخذ القرد الكيس، فصعد

<sup>(</sup>١) صحيح سُنن ابن ماجه :برقم (٤٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) مُسند الإمام أحمد برقم (٨٠٥٥).



به فوق الدقل ، قال: فجعل يطرح دينارًا في البحر ودينارًا في السفينة، حتى قسمه ».

هذه العقوبات لمن غش الناس في البيع والشراء ولم يراقب رب العالمين - تَارَكَوَتَعَالًا - فالله يمهل ولا يهمل فكن حذرًا يا مسلم من بطش الله وأخذه ولا تغتر بالحياة الدنيا ، فمتاعها زائل وبقاؤنا فيها قليل ، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْكُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ النساء :٧٧] .

أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ، وأن يردنا جميعًا إلى دينه ردًا جميلًا .

اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا ، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا ، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا ، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا ، إنك على كل شئ قدير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .





# فضل أكل الحلال وعواقب أكل الحرام

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَذِيرًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَغُمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: لقد أمر الله - عَرَّفَجَلَّ - بأكل الطيبات ونهى عن أكل

يخطرالين الم

الخبائث والمحرمات.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَاللَّهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ [البقرة:١٧٢].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـٰتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ٥٠ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ [المائدة: ٨٧-٨٨].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطُنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴾ [البقرة:١٦٨].

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون:٥١].

المال يذهب حله وحرامه يومًا وتبقى في غد آثامه ليس التقي بمتق لإله حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يحوي وتكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه

قال الفضيل بن عياض - رَحَمَهُ اللَّهُ -: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال فقال ابنه علي: يا أبتِ إن الحلال عزيز. قال: يا بني، وإن قليله عند الله كثير. (٢)

و قال بعض السلف : أعز الأشياء في آخر الزمان ثلاثة : أخ في الله

<sup>(</sup>١) السير ج١١(٩٤) للذهبي.

<sup>(</sup>۲) السير ج<sub>۸</sub> (۲۲3).

يؤنس به ، وكسب درهم من حلال ، وكلمة حق عند سلطان. (١)

وقال سفيان الثوري - رَحْمَهُ الله الله عليك بعمل الأبطال الكسب الحلال والإنفاق على العيال. (٢)

ومن فوائد أكل الحلال وفضائله أنه سبب عظيم في صلاح القلوب ولينها وقد سئل الإمام أحمد - رَحَمُهُ الله ألله ما يلين القلوب فقال أكل الحلال فسأل السائل بشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق فقالا بذكر الله فذكر لهما ما قال له أحمد فقالا جاء بالأصل. (٣)

أيها المسلمون إن أكل الحرام من الذنوب العظيمة والآثام الجسيمة قال الله تعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَالتَّقُوا ٱلله يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٠١].

وقال تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُو وَالْبَرِوَ الْبَرِةِ الْبَرَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

وفي صحيح البخاري (٤) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْهُ قال : «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بها أخذ المال أمن حلال أم من حرام » وهذا من الفتنة أن يفتتن المرء بأكل الحرام وصدق النبي عَلَيْهُ القائل :

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکهال ج۲ (۳۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية ج٦ (٤٢٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية ج٣(٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٢٠٨٣).

## $^{(1)}$ . $^{(1)}$ المة فتنة ، وفتنة أمتي المال $^{(1)}$

وقد ذكر الإمام الدينوري - رَحَمَهُ اللهُ- عن سفيان الثوري أنه قال: يا شفي كل الحلال وصل آخر الصفوف تقبل منك ولا تأكل حرامًا وتصلي أول الصفوف فلا يقبل منك. (٢)

عباد الله: أكل الحرام عواقبه سيئة ووخيمة جدًا فمن ذلك:

قال العلامة ابن رجب الحنبلي - رَحِمَهُ ٱللهُ-: أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لعدم إجابة الدعاء. (١)

وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. قال الشاعر:

نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٣٣٦) عن كعب بن عياض رَضَوَالِتَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) المجالسة وجواهر العلم برقم (١٩٤٤) وصححه الشيخ سليم الهلالي وفقه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم ج١ (٢٧٥).

## كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب

٢- وأكل الحرام سبب في المحق للأموال وقلة البركة فيها ، يقول الله حَلَّوَعَلا - : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْبِي الصَّكَ قَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّا رِأَثِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

وصح عند ابن ماجه (١) عن ابن مسعود رَضَوَلَتُهُ عَنْهُ عن النبي عَلَيْهُ قال : « ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة » .

وفي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُقال سمعت رسول الله عَلَيْهَ يَقَالِلهُ عَلَيْهُ عَنْهُقال سمعت رسول الله عَلَيْهُ يَقَالِهُ عَلَيْهُ عَنْهُ قال . ( الحلف منفقة للسلعة محقة للبركة ) .

وفي الصحيحين أيضًا (٣) عن حكيم بن حزام رَضَالِتُهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا ، محقت بركة بيعهما » .

٣-أن أكل الحرام سبب للعذاب في القبور عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال: خرجنا مع رسول الله على يوم خيبر، فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع ، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله على غلامًا ، يقال له مدعم ، فوجّه رسول الله على إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى ، بينها مدعم يحط رحلًا لرسول الله على إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئًا له الجنة ، فقال رسول الله على والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارًا "، فلها سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو

<sup>(</sup>١) صحيح ابن ماجه برقم (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧٨٧) ومسلم برقم (١٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٠٧٩) ومسلم برقم (١٥٣٢).

شراكين إلى النبي عَلَيْ فقال: «شراك من نار أو شراكان من نار». (١)

3-أن أكل الحرام سبب للعذاب في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله فعن جابر بن عبد الله وَعَيَلْفَعَهُم قال : قال رسول الله على : « يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء ». قال : وما ذاك يا رسول الله؟، قال : «أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليسوا مني ولست منهم ، ولم يردوا علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بحديثهم ولم يعنهم على ظلمهم ، فأولئك مني يدخل عليهم ، وأولئك يردون علي الحوض يا كعب بن عجرة ، الصلاة قربان والصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت ، النار أولى به يا كعب بن عجرة ، الناس غاديان فغاد بائع نفسه ، وموبق رقبته ، وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته » وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته » وغاد مبتاء نفسه

وعن خولة الأنصارية رَضَيُسَهُ عَنها قالت سمعت النبي عَيْكِي يقول: « إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم الناريوم القيامة ». (٣)

٥- أن أكل الحرام سبب لفساد القلب ففي الصحيحين (١٠) عن النعمان ابن بشير رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «... ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ».

قال ابن حجر - رَحَمُ أُلِلَّهُ-: وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب ، والحث

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٥٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٣١١٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٥٢) ومسلم برقم (١٥٩٩).

على صلاحه ، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرًا فيه . (١)

7- أكل الحرام موجب للهلاك ففي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَضَيْسَهُ عَنهُ عَن النبي عَلَيْهُ قال: « اجتنبوا السبع الموبقات »، قالوا: يا رسول الله وما هن ، قال: « الشرك بالله ، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ،والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات المغافلات ».

٧- السؤال عن كسب هذا المال يوم القيامة ، ففي سُنن الترمذي (٣) عن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَن النبي عَلَيْ قال : « لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه ، حتى يسأل عن خمس ، عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وماله من أين اكتسبه ، وفيها أنفقه وماذا عمل فيها علم».

نسأل الله - عَرَّفِكِلَ - أن يكفينا بحلاله عن حرامه ، وأن يغنينا بفضله عمن سواه .

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) الفتح ج۱ (۱۵٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم ( ٢٧٦٦) ومسلم برقم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٤١٦).



# الخطبة الثانية ،

الحمد لله الكريم الوهاب والصلاة والسلام على النبي الأواب وعلى آله والأصحاب والتابعين ومن تبعهم إلى يوم المآب أما بعد:

فيا أيها المسلمون: اتقوا الله - عَنَّوَجَلَّ - واجتنبوا أكل أموال الناس بالباطل واحذروا طرق الشيطان:

قال يوسف بن أسباط -رَحَمَدُاللَّهُ- إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان الأعوانه: أنظروا من أين مطعمه فإن كان مطعم سوء ، قال: دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه. (١)

واعلموا رحمكم الله أن الحرام أنواعه كثيرة وأبوابه ، متعددة فالربا من أعظم أبواب الحرام ، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَدَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا بَقِي مِنَ ٱلرّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَا اللهِ وَرَسُولِهِ مَا اللهِ عَلَى مِنَ ٱلرّبَوَا إِن كُنتُم مُؤولِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطَالِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُعْلِمُ لَا عَلَمُ لَا عَلَمُ وَالْعِلَمُ لَا عَلَمُ لِعْلَمُ لَا عَلَمُ لَا عَلَمُ لِلْكُونَ وَلَا تُعْلِمُ لَا عَلَمُ لَا عَلَا لَعْلَمُ لَا عُلَا عُلَا لَعْلَمُ لَا عَلَا لَا لَا لَا عَلَمُ لِلْكُونَ وَلِلْكُونَا لِلللّهُ لَا عَلَمُ لِلللّهُ فَا لَكُونَا لِللللّهُ لَا عَلَمُ لَا عُلَمُ لَا عَلَمُ لِلْكُونَ وَلَمُ لَا عَلَمُ لَا عُلَمُ لِللّهُ لَا تُعْلِمُ لَا عَلَمُ لَاللّهُ لَا تُعْلِقُونَ وَلَا لَعْلَمُ لَا عَلَمُ لِللّهُ لَمُ لِلْكُمُ لَمُ فَلِي لَا عَلَمُ لَا عَلَمُ لَا عَلَمُ لَمُ لَمُ لَا ع

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَكَا مُّضَعَفَا مُّضَعَفَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ﴿ ثَنَّ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى أُعِدَّتَ لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ ثَنَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ثُرُحُمُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ [آل عمران: ١٣٠-١٣٢].

ومن أنواع الحرام الرشوة ، قال الله تعالى عن اليهود: ﴿ سَمَّنعُونَ اللهُ تَعَالَى عَنَ اللهُ وَ اللهُ عَنَهُمُّ وَإِنَ اللهُ عَنَهُمُّ أَوْ أَعْرِضٌ عَنْهُمُّ وَإِن اللهُ عَنْهُمُّ وَإِن اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال

اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢].

والمراد بالسحت في الآية :الرشوة.

ومن صور أنواع أكل الحرام، ما جاء في الصحيحين (١) عن أبي مسعود الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ « نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ».

ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا .

وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته.

ومن أنواع صور أكل الحرام ما جاء في الصحيحين (٢) عن جابر بن عبد الله وَعَوَلَيْهُ عَنْهُا أنه سمع رسول الله على يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ، والخنزير والأصنام» ، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال: « لا هو حرام » ، ثم قال رسول الله على عند ذلك: «قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها ، جملوه ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه » .

ومعنى يستصبح بها الناس: أي يشعلون بها مصابيحهم.

ومعنى جملوه: أي أذابوه واستخرجوا دهنه.

ومن أنواع أكل الحرام أكل أموال اليتامى ظلمًا ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصُلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء:١٠] .

وقال تعالى : ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَانَيْنَ أَمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُواْ الْمَوالُهُمْ إِلَىٰٓ أَمُولِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٢] .

<sup>(</sup>١) البخاري برقم ( ٢٢٣٧) ومسلم برقم (١٥٦٧) .

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٣٣٦) ومسلم برقم (١٥٨١).

عباد الله: يجب الحذر من أكل الحرام فإنه داء عضال قال وهب بن الورد - رَحْمَهُ الله الله عبيء حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام.

واسمع أخا الإيهان إلى ورع الصحابة ومن بعدهم فهذا أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ من أورع الناس في مأكله ومشربه ، ففي صحيح البخاري (٢) عن عائشة رَضَالِللَهُ عَنْهَا قالت : كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج ، وكان أبو بكر يأكل من خراجه ، فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر ، فقال له الغلام: أتدري ما هذا ، فقال أبو بكر : وما هو ، قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته ، فلقيني فأعطاني بذلك ، فهذا الذي أكلت منه ، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.

وهذا عمر رَضَيَالِيَّهُ عَنهُ كان يقول تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا. (٣) وقال بكر بن عبد الله المزني - رَحَمَهُ ٱللَّهُ- من سره أن ينظر إلى أورع من

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥٢) ومسلم برقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق برقم (١٤٦٨٣).

أدركنا في زمننا فلينظر إلى ابن سيرين فإنه كان يدع الحلال تأثمًا يعني مخافة الإثم.

وقال عبد الله بن المبارك -رَحْمَهُ الله - : لأن أرد درهمًا من شبهة ، أحب إلى من أن أتصدق بهائة ألف درهم.

وأكل معمر بن راشد فاكهة عند أهله ، ثم سأل فقيل: هدية من فلانة النواحة فقام فتقيأ . (١)

وهذا إسماعيل بن إبراهيم والد الإمام البخاري قال أحمد بن حفص: دخلت على أبي الحسن - يعني: إسماعيل - والد أبي عبد الله عند موته، فقال: لا أعلم من مالي درهمًا من حرام، ولا درهمًا من شبهة.

قال أحمد: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. ثم قال أبو عبد الله: أصدق ما يكون الرجل عند الموت. (٢)

وقال عمر بن عبد العزيز - رَحَهُ أُللَّهُ -: ليست التقوى قيام الليل، وصيام النهار، والتخليط فيها بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله، وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل، فهو خير إلى خير. (٣)

أيها المسلمون : هذه أمثلة من كثير وغيض من فيض عن ورع السلف الصالح فأين نحن منهم ومن اتباع طريقتهم.

نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ، وأن يستر عنا الخطأ والزلل، اللهم اهد ضال المسلمين وأصلح رجالهم ونساءهم وأبناءهم ، اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد ، يعز فيه أهل الطاعة ، ويذل فيه أهل المعصية ، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

<sup>(</sup>١) السير ج٧(١١).

<sup>(</sup>٢) السير ج١١(٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم ج١ (٤٠٠).

# ٣١) حقوق الزوجة على زوجها

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْتَاكُ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا ﴾ [النساء:١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: لقد أوصى نبينا محمد على النساء خيرًا، ففي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَيَسَهُ عَن النبي عَلَيْ قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا ».

وفي صحيح مسلم (٢) عن جابر بن عبد الله رَضَالِلهُ عَالى: قال رسول الله عَلَيْهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «..فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...»

والإسلام حرم ظلمهن حقوقهن فقد ثبت عند ابن ماجه (٣) عن أبي هريرة رَحَوَلَيْهُ عَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ : « اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة » . ومعنى أحرج: أي أضيق على الناس في تضيع حقها، وأشدد عليهم في ذلك.

### عباد الله: حقوق الزوجة على زوجها كثيرة منها:

١- حُسن العشرة: قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرَهُ مُوفَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ فِكَ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا صَائِيرًا ﴾ [النساء : ١٩] .

وقال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَرَجَةً ۗ وَٱللَّهُ عَنِينُ حَرِيمً ﴾ [البقرة: ٢٢٨] .

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٥١٨٦) ومسلم برقم (١٤٦٨) .

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه برقم (٣٦٧٨) .

وعند الترمذي (١) عن عائشة رَضَالِيَّةَعَنْهَا قالت : قال رسول الله عَلَيْكِيًّا : «خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى » .

قال بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف خير الرجل فأنظره مع أهله لأن النبي ﷺ يقول: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى ».

وحُسن العشرة لفظ عام والمراد به إحسان الصحبة ، وكف الأذى وعدم مطل الحقوق مع القدرة ، وإظهار البشر والطلاقة والانبساط. (١)

٢ - ومن حقوق المرأة على زوجها أداء صداقها كاملًا إليها: قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [النساء . [ 7 • :

٣- ومن حقوق المرأة على زوجها الإنفاق عليها بالمعروف، من غير إسراف ولا تقتير، قال الله تعالى: ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْتَرُّلُ ﴾ [الطلاق:٧] .

وقالِ الله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمِّ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُستَرِفُواً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

وقال تعالى عن عباده : ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُشْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مُّحَسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

 <sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٣٨٩٥) .
 (٢) صحيح فقه السُّنَّة ج٣(١٩٧) للشيخ كمال بن السيد سالم .

وقال تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣] .

قال الحافظ ابن كثير -رَحَهَ أُللَهُ- (۱): أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بها جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره.

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».

وفي صحيح مسلم (٣) أيضًا عن عبدالله بن عمرو رَعَوَلِيَهُ عَنْهَا قال :قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يجبس عمن يملك قوته ».

وللنسائي في الكبرى (٤) « كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول ».

وفي الصحيحين (٥) عن عائشة رَخَالِكُهُ عَنها أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وقال عليه: «....ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...». (٦) وقال عليه عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...» وعند أبي داود (٧) عن معاوية القشيري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه قال: « أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا

<sup>(</sup>١) التفسير ج١ (٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) النسائي برقم (٩١٧٦) وصحيح الترغيب برقم (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (٥٣٦٤) ومسلم برقم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم برقم (١٢١٨) عن جابر رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٧) صحيح أبي داود برقم (٢١٤٢) .

اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت».

٤ - ومن حقوق المرأة على زوجها أن يعلمها الواجبات الدينية ويحثها على ذلك قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ فَيَفَعَلُونَ مَا النّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ فَيَفَعَلُونَ مَا النّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ فَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَنُ وَنَ ﴾ [التحريم: ٦].

وقال تعالى : ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا لَخُنُ الْمُوْفِقِكَ وَالْمُطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا لَخُنُ الْمُؤْدُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوكُ ﴾ [طه: ١٣٢] .

قال بعض العلماء من دلائل رضوان الله على العبد توفيقه له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهله.

وفي الصحيحين (١) عن معقل بن يسار رَضَالِلُهُ عَنهُ قال : سمعت النبي قول : « ما من عبد يسترعيه الله رعية ، فلم يحطها بنصحه ، إلا لم يجد رائحة الجنة » .

وعند أبي داود (٢) عن أبي هريرة رَضَيَّكُ عَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ : « رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء » .

و في صحيح البخاري (٣) عن أم سلمة رَضَالِتَهُ عَنْهَا قالت: استيقظ النبي عَلَيْكَةً

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧١٥٠) ومسلم برقم (١٤٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (١٣٠٨) .

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (١١٥) .

ذات ليلة فقال : « سبحان الله ، ماذا أنزل الليلة من الفتن ، وماذا فتح من الخزائن ، أيقظوا صواحب الحجر ، فرُبَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ».

وفي الصحيحين (۱) عن عبد الله بن عمر رَحَيَتُهُم قال سمعت رسول الله على يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في عن رعيته ، والرجل راع في أهله ، وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ، ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ، ومسئول عن رعيته ، وكلكم راع في مسئول عن رعيته ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته .

٥- ومن حقوق المرأة على زوجها أن يغض الطرف عن بعض أخطائها ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله أو بحق من حقوقه الواجبة عليها اداؤه: ففى صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَاً اللهُ عَلَيْكَ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ :

« لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلقًا ، رضي منها آخر أو قال غيره ».

وقد قال الله: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ (وَأَعُضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣].

جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين ، غير ضالين ولا مضلين ، أقول ما تسمعون ، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.



<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۸۹۳) ومسلم برقم (۱۸۲۹) .

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٤٦٩) .



# الخطبة الثانية:

الحمد لله الكريم المنان، أحمده سبحانه، خلق الخلق من ذكر وأنثى فكان بذلك عهارة الأكوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بإحسان عشرة النساء ﴿ الطّلَقُ مَنّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمْرُوفٍ أَوْتَسَرِيحُ لِهِ ، أمر بإحسان عشرة النساء ﴿ الطّلَقُ مَنّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمْرُوفٍ أَوْتَسَرِيحُ لِهِ ، أمر بإحسان عشرة النساء ﴿ ورسوله ، خير الناس عشرة لنسائه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد:

فإن من طبيعة المرأة كما وصفها رسول الهدى على أخلقت من ضلع أعوج ، فلابد من مسايرته والصبر عليه ،وذلك مما يستدعي العطف والرعاية، وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا ،وألطفهم بأهله.

#### عباد الله: وإن من الحقوق العظيمة للزوجة على زوجها:

٦- العدل بينها وبين ضرتها في الطعام والشراب ، واللباس والمبيت ، فقد ثبت عند أبي داود (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: « من كانت له امرأتان فهال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل » .

وأما الحب فلا يلزم فيه العدل، لأن هذا بغير مقدور الإنسان، ولكن يحرص الإنسان على أن لا يميل كل الميل إلى إحداهن، قال الله تعالى: ﴿ وَلَن تَسَتَطِيعُواْ أَن تَعَدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَكَل تَمِيلُواْ كُلُ الْمَيْلُواْ كُلُ الْمَيْلُواْ فَإِن تَصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللّهَ كَانَ عَفُورًا لَهُ اللّهَ كَانَ عَفُورًا وَتَتَّقُواْ فَإِن اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَجِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].

<sup>(</sup>١) صحيح أبي داود برقم (٢١٣٣).

والذي يعدل بين نسائه له أجر عظيم ، ففي صحيح مسلم (۱) عن عبد الله بن عمر و رَحَالِكُ عَنْ قال : قال رسول الله على الله على منابر من نور عن يمين الرحمن -عَزَيَجَلَّ- ، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ».

٧- ومن حقوق المرأة على زوجها أن يسمر مع زوجته ويحدثها ويستمع إلى حديثها: ففي الصحيحين (٢) عن عائشة وَعَالِشَهُ قَهَا قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا، قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث (٣) على رأس جبل، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل، قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره (٤)، قالت الثالثة: زوجي العشنق (٥)، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة، قالت الخامسة: زوجي إن ذحل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث، قالت السابعة: زوجي غياياء (٢)، أو عياياء (٧)، طباقاء (٨)، كل داء له داء شجك (٩)، أو فلك (١٠)، أو جمع كلًا لك،

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٨٩٥) ومسلم برقم (٢٤٤٨) .

<sup>(</sup>٣) أي هزيل نحيف.

<sup>(</sup>٤) والعجر هي العروق والأعصاب التي تنتفخ وتظهر في الوجه والجسد عند الغضب والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالبطن .

<sup>(</sup>٥) أي الطويل المذموم.

<sup>(</sup>٦) أي أحمق .

<sup>(</sup>٧) أي من العيّ الذي لا يستطيع جماع النساء .

<sup>(</sup>٨) أي بلغ الغاية في الحمق.

<sup>(</sup>٩) أي يجرح في الرأس.

<sup>(</sup>١٠) أي يجرح في الجسد.

قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب (۱)، قالت التاسعة: زوجي رفيع العهاد طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد (۲)، قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر (۳) أيقن أنهن هوالك، قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملاً من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل (۱)، وأطيط (۱)، ودائس (۱)، ومنق (۱)، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب ودائس (۱)، ومنق (۱)، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأبي زرع فها أم أبي زرع مخجعه كمسل شطبة (۱۱)، ويشبعه ذراع الجفرة (۱۱) بنت أبي زرع فها بنت أبي زرع ، طوع أبيها وطوع أمها وملء الجفرة (۱۱) بنت أبي زرع فها بنت أبي زرع ما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبشيقًا، ولا تنقث ميرتنا تنقيقًا، ولا تملأ بيتنا تعشيشًا (۱۱)، قالت: خرج أبو زرع والأوطاب (۱۳) تمخض (۱۱) فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين أبو زرع والأوطاب (۱۳) تمخض (۱۱) فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين

<sup>(</sup>١) وهو نبت له ريح طيب .

<sup>(</sup>٢) فهي تصفه بالجرأة والشجاعة والكرم .

<sup>(</sup>٣) وهي آلة كالعود يضرب به لاستقبال الأضياف.

<sup>(</sup>٤) أي آلخيول.

<sup>(</sup>٥) أي إبل.

<sup>(</sup>٦) أي القمح الذي يداس عليه.

<sup>(</sup>٧) أي دجاج.

<sup>(</sup>٨) أي الأعدال والأحمال التي توضع فيها الأمتعة.

<sup>(</sup>٩) أي واسعة عظيمة.

<sup>(</sup>۱۰) وهي سعف الجريد.

<sup>(</sup>١١) وهي الأنثى من المعز.

<sup>(</sup>١٢) أي أنها نظيفة وتنظف البيت ولا تتركه قذرًا دنسا.

<sup>(</sup>١٣) أي قدور اللبن وأوعيته.

<sup>(</sup>١٤) أي تخض كي يستخرج منها الزبد والسمن.

يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلًا سريًا (۱) ركب شريًا (۲) وأخذ خطيًا (۳) وأراح علي (۱) نعمًا ثريًا (۵) وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري (۱) أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: « كنت لك كأبي زرع لأم زرع ».

وفي رواية عند الطبراني في الكبير (٧): «يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق، وأنا لا أطلق».

٨- ومن حقوق المرأة على زوجها إحسان الظن بها ، وعدم تتبع عشراتها : قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِثَرُ أَوَلا بَعَسَسُواْ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل لَكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَكُمْ أَخِيهُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَكُمْ اللهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

وقال تعالى : ﴿ لَوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيرًا وَقَالُ وَقَالُ مُّنِينٌ ﴾ [النور:١٢].

وفي صحيح مسلم (^) عن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : «نهى رسول الله عَلَيْكَ أن يطرق الرجل أهله ليلًا يتخونهم ، أو يلتمس عثراتهم » .

٩- و من حقوق المرأة على زوجها أن يتزين الرجل لزوجته كما تتزين

<sup>(</sup>١) أي من سراة الناس وهو كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة.

<sup>(</sup>٢) أي فرسًا جيدًا.

<sup>(</sup>٣) أي رمح.

<sup>(</sup>٤) أتى بها إلى المراح وهو موضع الماشية.

<sup>(</sup>٥) وهو المال الكثير من الإبل وغيرها.

<sup>(</sup>٦) أي أطعمى.

<sup>(</sup>٧) الطّبراني في الكبير برقم (٢٧٠) وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم (١٤١).

<sup>(</sup>٨) مسلم برقم (١٩٢٨).

يخطانان الم

له: قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ: إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي : لأن الله تعالى ذكره يقول : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَّ بِٱلْمُعُمُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ (١٠).

عباد الله: وأن مما يبعث على الأسف أن تصبح بين الناس وبين هذه التعاليم الإسلامية فجوة عظيمة ، وأن ينقسموا في شأن المرأة إلى قسمين: قسم ارتفع بها لدرجة أن قدمها على الرجل ، وترك لها الحبل على الغارب ، تفعل ما تشاء وتتحكم فيه بها تريد ، فأضحت صاحبة السلطان عليه وقادته بغير زمام.

وقسم غلا في التجني عليها وإذلالها وهضم حقوقها ، وغدت في بيته وكأنها من العجهاوات الذليلة المعتقلة ، لا تستطيع أن تغير من وضعها أو تبوح بسوء التصرف فيها ، وكلا الوضعين يا عباد الله خاطئ وذميم ، فالارتفاع بالمرأة عن المكانة التي وضعها الله فيها ، خروج عن المبدأ الذي رسمه الإسلام ، حيث جعل الرجل قوامًا على المرأة ، وحسب المرء خطيئة أن يخرج على تعاليم الإسلام ، وتحطيم المرأة وغمط حقوقها جاهلية عمياء، وضع الإسلام من شأنها فلا يصح لمسلم أن يرفع ما وضعه الإسلام ، وأن يعود إلى جفوة الجاهلية وحماقتها ، وأن يظلم الحليلة ربة الدار. (٢)

وهذا الجفاء قد حصل عند أولئك القوم الذين تنكروا لنسائهم، فظلموهن بأقبح الهجاء، وقد قيل لأعرابي: كيف حبك لزوجتك؟، قال: ربها كنت معها على الفراش، فمدت يدها إلى صدري، فوددت والله أن آجره خرت من السقف، فقدت يدها وضلعين من أضلاع صدري، ثم

تفسير الطبري ج٤(١٢) .

 <sup>(</sup>٢) الخطب في المسجد الحرام (٤٢ - ٤٣) للشيخ عبدالله خياط - رَحَمُ أُللَّهُ - .

أنشأ يقول:

لقد كنت محتاجًا إلى موت زوجتي فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلًا

وهجا بعضهم امرأته فقال:

لها جسم برغوث وساق بعوضة وتبرق عينيها إذا ما رأيتها لها منظر كالنار تحسب أنها إذا عاين الشيطان صورة وجهها

ولكن قرين السوء باق معمر وعـذبهـا فيه نكير ومنكر(١)

ووجه كوجه القرد بل هو أقبح وتعبس في وجه الضجيع وتكلح إذا ضحكت في أوجه الناس تلفح تعوذ منها حين يمسى ويصبح

اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، وارحم حوزة الدين ، ودمر الكفرة أجمعين ، ووحد بين صفوف المسلمين .

اللهم آمنا في أوطاننا ، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك ، واتبع رضاك.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار.

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ج٦ (١٢٢) .

# ٣٢ حقوق الزوج على زوجته

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَوْ النساء: ١] .

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُكُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَا ﴾ [الأحزاب ٧٠] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون : لقد أوجب الله - عَنَّهَ الله - حَقَوقًا على الزوجين كل

منها للآخر فنسأل الله أن يبصرنا جميعًا بهذه الحقوق وأن يعيننا على أدائها ذلك ابتغاء وجه الله الكريم وستكون هذه الخطبة بعون الله عن حق الزوج على زوجته.

عباد الله؛ وحقوق الزوج على زوجته كثيرة نذكر بعضًا من ذلك :

الحق الأول أن تعرف المرأة مكانة زوجها ، وأن تشكر له إحسانه ، وأن لا تجحد فضله وهي لا تستغني عنه .

ففي الصحيحين (١) عن ابن عباس رَعَوَلِيَهُ عَنَا النبي عَلَيْ : «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن » قيل أيكفرن بالله قال : «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط » .

وعند الترمذي (٢) عن أبي هريرة رَضَالِتُكَانَهُ: عن النبي ﷺ قال: « لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ».

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٩) ومسلم عن جابر رَضَالِتُهُعَنْهُ برقم (٨٨٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (١١٥٩) .

وفي مُسند الإمام أحمد (۱) عن أنس بن مالك رَحَوَلَكُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : «....لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، من عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده ، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قَرْحَةً تنبجس بالقيح والصديد ، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه » .

وفي مُسند الإمام أحمد (٢) أيضًا عن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي عليه في حاجة ففرغت من حاجتها ، فقال لها النبي عليه : « أذات زوج أنت » قالت : نعم ، قال : « كيف أنت له » ، قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه ، قال : « فانظري أين أنت منه فإنها هو جنتك ونارك » ، ومعنى لا آلوه أي لا أقصر في حقوقه.

وثبت في سُنن ابن ماجه (٣) عن عبد الله بن أبي أو في رَضَالِسُعَنهُ قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي على فقال : « ما هذا يا معاذ ؟ » ، قال : أتبت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله على : « فلا تفعلوا ، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه » .

والقتب: المكان الذي تجلس عليه المرأة للولادة وقيل قتب البعير. وعند النسائي في الكبرى (٤) عن عبد الله بن عمرو رَحَوَلِتُهُ عَنْهَا قال: قال

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٢٦١٤) وصحيح الترغيب برقم (١٩٣٦) .

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٩٠٠٣) وصحيح الترغيب برقم (١٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه برقم (١٨٥٣)

<sup>(</sup>٤) السُّنن الكبرى برقم (٩١٣٥) والصحيحة برقم (٢٨٩) .

رسول الله ﷺ: « لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه ».

وعن ابن عباس رَضَالِكَاعَنهُ قال :قال رسول الله عَلَيْ : « ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة» ، قالوا : بلى يا رسول الله قال : « النبي في الجنة ، والصديق في الجنة ، والشهيد في الجنة ، والمولود في الجنة ، ورجل زار أخاه في ناحية المصر يزوره في الله في الجنة ، ونساؤكم من أهل الجنة الودود العؤود على زوجها ، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول: لا أذوق غمضًا حتى ترضى » (۱) غمضًا - أي - نومًا .

و هذه ام الدرداء رَضَالِللَهُ عَنْهَا كانت إذا حدثت عن زوجها أبي الدرداء تقول حدثني سيدي ولم تقول حدثني زوجي ، وهذا يدل على أدبها مع زوجها وحُسن التخاطب في حقه.

وقالت امرأة سعيد بن المسيب - رَحَهُمَاٱللَّهُ-: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم ، أصلحك الله عافاك الله. (٢)

الحق الثاني: الطاعة ، فطاعة المرأة لزوجها واجبة عليها ، وعصيان زوجها محرم عليها ، وهذه الطاعة إنها تكون بالمعروف .

وقال عَلَيْهِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله - عَرَّفَكَ - ». (٣) قال عَلَيْهِ: «إنها الطاعة في المعروف ». (٤)

وقال الله -عَنَّهَ الله عَنَّهَ الله عَنَّهَ اللهُ عَنَّهَ اللهُ عَنَّهَ اللهُ عَنَّهُ اللهُ عَنَّهُ اللهُ عَنَافُونَ فَشُوزُهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَا ع

<sup>(</sup>١) الفوائد لتمام برقم (١٣١١) الصحيحة للألباني: برقم (٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) الحلية ج٥(٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٢٠٦٥٣) وصحيح الجامع برقم (٧٥٢٠) عن عمران بن حصين رَسَخُالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٧١٤٥) ومسلم برقم (١٨٤٠) عن علي رَضَالِتُهُعَنْهُ .

المنظر المنتابل المنظم

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَي النساء: ٣٤].

وفي مُسند الإمام أحمد (١) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال سُئل رسول الله عَلَيْهُ أي النساء خير قال: « الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيها يكره في نفسها وماله ».

وجاء عند الطبراني (٢) عن عبد الله بن سلام رَضَيَلَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قَال : « خير النساء تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك» .

وفي صحيح ابن حبان (") عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ: « إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت » .

ويروى أن أسهاء بنت خارجة قالت لا بنتها عند التزويج: إنك خرجت من العش الذي منه درجت وصرت إلى فراش لا تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، فكوني له أرضًا يكن لك سهاءً ، وكوني له مهادًا يكن لك عهادًا ، وكوني له أمة يكن لك عبدًا ، لا تلحفي به فيقلا ك ولا تباعدي عنه فينساك ، إن دنا فاقربي منه ، وإن نأى فابعدي عنه ، واحفظي أنفه وسمعه وعينه ، لا يشم منك إلا طيبًا ، ولا يسمع إلا حسنًا ، ولا ينظر إلا جميلًا.

وأوصت أخرى بنتها حين زواجها فقالت أي بنية: إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي فيه درجت، إلى رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدًا، واحفظى له خصالًا عشرًا يكن لك ذخرًا.

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٧٤٢١) والصحيحة برقم (١٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير ج١٨ (٤٤٠) وصحيح الجامع برقم (٣٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان (٢١٦٣).

أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح.

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.

وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بهاله، والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرًا ولا تفشين له سرًا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مغتمًا، والكآبة بين يديه إذا كان فرحًا. (١)

إذا أطاعت المرأة زوجها كسبت ثقته ودوام حبه لها فيلبي طلباتها بسبب رقة كلامها وأدبها وعطفها وحسن تبعلها واهتهامها به فتملك قلبه وشعوره وأصبح سعيدًا بسبب البسمة الحانية والنظرة الودود والكلام الرقيق والأسلوب المهذب والخضوع اللين.

الحق الثالث: التزين للزوج والقيام بكل شئون البيت: قال الله تعالى: ﴿ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف:١٨].

قال ابن كثير -رَحْمَهُ اللهُ-: أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عَيِيَّة. (٢)

وقال قتادة -رَحِمَدُاللَّهُ-: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها.

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ج٢ (٩٢).

<sup>(</sup>٢) التفسير ج٤(١٢٧).

فالزينة والتطيب والنظافة حق لابد منه للزوج ، وقد جاء في صحيح البخاري (۱) عن أبي جحيفة وَعَلَيْهَا قال آخى النبي عَلَيْهِ بين سلمان وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا ، فقال : كل ، قال : فإني صائم ، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل ، قال: فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام ثم ذهب يقوم ، فقال : نم ، فلما كان من آخر الليل ، قال سلمان : قم الآن فصليا، فقال له سلمان : إن لربك عليك حقًا ، ولنفسك عليك حقًا ، ولأهلك عليك حقًا ، فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي عليه فذكر ذلك له ، فقال النبي عليه فذكر ذلك له ، فقال النبي عليه فقال النبي عليه فقال النبي عليه فاعلى النبي عليه فقال النبي عليه فقال النبي عليه فقال النبي عليه فلمان » .

عباد الله: لاشك أن الدنيا متاع يتمتع فيها الإنسان ، وإن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

ففي صحيح مسلم (٢) عن عبدالله بن عمر و رَضَايِّلُهُ عَنْهُمَ أَنْ رسول الله عَيَّالِيَّةً قال : « الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » .

قال القرطبي -رَحْمَهُ اللَّهُ-: والصالحة هي الصالحة في دينها ونفسها والمصلحة لأحوال زوجها. (٣)

عباد الله: وهذه الزينة إنها هي للزوج دون غيره أما إذا تطيبت المرأة وخرجت وشم الناس رائحتها فهي آثمة ممقوتة على فعلها لكونها عملت عملًا يكون داعيًا لها للوقوع في الريبة ولخطورة هذا الفعل المذموم فقد

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۱۹۶۸).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٤٦٧) .

<sup>(</sup>٣) المفهم ج٤ (٢٢١).

حذرها النبي عَلَيْ من ذلك الفعل ، فقد جاء في سُنن النسائي (١) عن أبي موسى الأشعري رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ قال :قال رسول الله عَلَيْ : «أيها امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها ، فهي زانية » .

نسأل الله - جَلَّوَعَلَا - أن يصلح أحوالنا ، وأحوال المسلمين ، في كل مكان ، إنه على كل شيء قدير.



<sup>(</sup>١) صحيح النسائي برقم (٥١٢٦).

# الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى والذي خلق الزوجين الذكر والأنثى القائل - جَلَّوَعَلا - : ﴿ وَمِنْ ءَايَنَةِ مِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ الذكر والأنثى القائل - جَلَّوَعَلا - : ﴿ وَمِنْ ءَايَنَةِ مِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِّن أَنفُسِكُمْ أَزُونَ جَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ لَنَا فَي خَلْفَكُرُونَ ﴾ [الروم: ٢١] ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أحسن الناس خلقًا وأكرمهم عشرة وأعظمهم مودة عليه .

#### أما بعد:

فيا عباد الله: المرأة المؤمنة العاقلة لا يتغير حالها ولا تسوء أخلاقها مع زوجها بل تقابل ذلك بالرضا وحسن الصبر والأناة وتتحمل مع زوجها آلام العسر راضية بذلك مرضية ولها الأجر عند الله-تَبَارَكَوَتَعَاك.

الحق الرابع: أن لا تمنعه من نفسها إذا طلبها لقضاء حاجته منها في أي وقت إلا لعذر شرعي.

وفي الصحيحين (۱) عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ».

وفي رواية لمسلم: «والذي نفسي بيده ، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها ، حتى يرضى عنها » والذي في السماء هو الله رب العالمين جل جلاله.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٢٣٧) ومسلم برقم (١٤٣٦) .

وفي سُنن الترمذي (١) عن طلق بن علي رَضَالِلُهُ عَنهُ قال : قال رسول الله علي التنور » . ﴿ إِذَا الرجل دعا زوجته لحاجته ، فلتأتيه وإن كانت على التنور » .

وفي سُنن الترمذي (٢) عن أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم ، آذانهم العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون» .

فلتتق الله المرأة المسلمة في طاعة زوجها وتحذر من الأذية له ومخالفة أمره فقد ثبت عند الترمذي . (٣)

عن معاذبن جبل رَضَالِلَهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال : « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله ، فإنها هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا » .

ومعنى دخيل: أي نزيل. وضيف عندها.

الحق الخامس: أن لا تسمح لأحد يدخل في بيت زوجها إلا بإذنه: فعن أبي هريرة رَعَوَلِكُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْ قال: « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ». (٤)

وفي صحيح مسلم (°) عن جابر بن عبد الله رَضَالِتَهُ عَنْهُمَ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « ... فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه،

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (١١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (١١٧٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (١٩٥٥) ومسلم برقم (١٠٢٦) .

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (١٢١٨).

فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...».

وعند الترمذي (۱) عن عمرو بن الأحوص رَحَالِتُهُ قال :قال رسول الله على : « ... واستوصوا بالنساء خيرًا فإنها هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا ، ألا إن لكم على نسائكم حقًا ، ولنسائكم عليكم حقًا فأما حقكم على نسائكم ، فلا يطئن فراشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » .

الحق السادس: أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذنه قال الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجَ كَ تَبُرُّجُ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَعَالَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجَ كَ تَبُرُّجُ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحَمَدُ اللهُ تعالى-: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويجبسها عن زوجها ، سواء كان ذلك لكونها مرضعًا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ،كانت ناشزة عاصية لله ورسوله، ومستحقة للعقوبة. (٢)

الحق السابع: أن لا تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، ففي سُنن أبي داود (٣) عن أبي سعيد رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (١١٦٣).

<sup>(</sup>۲) الفتاوی ج۸(۳۷۰) .

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٢٤٥٩).

ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ، ويفطرني إذا صمت ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال وصفوان عنده: قال: فسأله عها قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها، قال: فقال: وكانت سورة واحدة لكفت الناس » وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله على يومئذ: « لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها » وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: «فإذا استيقظت فصل».

فيجب على نساء المسلمين أن يعرفن هذه الحقوق ، ويقمن بذلك أحسن قيام ، حتى تتحقق السعادة بين الأسر وتسودهم المحبة والوئام ، أما إذا نشأ الخلاف والكراهية بين الزوجين ، فلربها آل الأمر إلى هدم بيت الزوجة ، وانقسم كل منهها عن الآخر ، فيضيع الأولاد وتنهار الأسرة والله المستعان .

اللهم إنا نسألك عيشة هنية ، ونفوسًا تقية ، وميتة سوية ، ومردًا غير مخز ولا فاضح.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ، واجعلنا للمتقين إمامًا.

اللهم أصلح لنا الأهل والذرية ، وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا ، اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة ، وارزقنا الحسني و زيادة.





# (٣٣ فضائل الصحابة ي

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَّالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَّالًا كَوْ النساء: ١] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُورُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَعُمَلَكُمْ وَكَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠-٧].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون: أصحاب النبي عليه مكانتهم عند الله عالية ومنزلتهم

رفيعة ، الصحابة هم السادة الأبرار والثلة الأخيار .

الصحابة هم حماة الإسلام وحراس العقيدة وحملة الرسالة.

الصحابة هم رهبان الليل وفرسان النهار هم أهل الجهاد والتضحية والفداء وهم الذين حازوا قصب السبق في كل شيء في باب الورع ، وفي باب التقوى والإخلاص ، وفي باب العلم والعمل، والدعوة إلى الله تعالى قال عبد الله بن مسعود رَعَوَلَكَعَنهُ: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد على خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه ، فابتعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ، في رأه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ، وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيئ. (١)

عباد الله: أصحاب النبي عليه بذلوا النفس والنفيس والمهج ، والأموال في سبيل نصرة دين الله تعالى.

ولله در من قال:

هم النجوم مسائلها إذا التبست عليك السرى يا صاحبي السبل اتبع طريقتهم اعرف حقيقتهم إقراء وثيقتهم بالحب يا رجل

لقد زكاهم الله - عَنَّهَ عَلَ - وأثنى عليهم ومدحهم في كتابه الكريم قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

وروى الإمام مسلم في صحيحه (٢) عن جابر بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهُمَاقال:

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٣٦٠٠) وحسنه الألباني في شرح الطحاوية (٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٤٩٦).

أخبرتني أم مبشر رَضَالِسُّهَ أنها سمعت النبي عَلَيْهُ يقول عند حفصة: « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها ».

وفي صحيح البخاري (١) عن جابر بن عبد الله رَضَايَتُهُ قال :قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية : « أنتم خير أهل الأرض» ، وكنا ألفًا وأربع مائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة.

هذا والقرآن مليئ بالمدح والثناء عليهم.

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي التَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي تَجُرِي تَجَدِينَ فِيهَا آبَدَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠١].

وقال الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ- : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مِّنَ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلَّ أَوْلَيْكَ أَغْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التوبة: الحديد: ١٠].

وقال - بَارَكَوَتَعَالَ-: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، جَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَوْلَتِهِكُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ بِأَمُولِهِمْ وَأَوْلَتِهِكُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ التوبة :٨٨].

وقال - بَالِكَ وَتَعَالَ - : ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ اللَّهُ مَّ تَرَعَهُ مَ رُكُعًا سُجَدًا يَبْتُغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِمِّنَ أَثَرَ الشَّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَعَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَغَازَرَهُ وَالشَّهُ الشَّهُ الذِينَ فَاسْتَعَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَيْحِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - : ﴿ يُوْمَ لَا يُخُرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٤١٥٤) .

وقال تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَ حِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَ حِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱللَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ بَعْدُ مُا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ بَعْدُ مُا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ بَعْدُ مُا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ بَعْدَ مُا كَادَ يَا إِنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ بَعْدُ مُوفَّ رَحِيكُم اللَّهُ التوبة :١١٧٠].

وقال تعالى ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِا لِنَعْلَمَ مَن يَتَلِعُ اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُصَلِيمً إِيمَنَكُمُ إِن اللَّهَ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ إِن اللَّهَ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً وَثُونُ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال - جَلَّوَعَلا -: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدُّلُواْ بَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وقال تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَّرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [آل عمران:١١٠].

قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: في قوله ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ قال أصحاب محمد ﷺ الذين هاجروا معه إلى المدينة (١)

وقد أمر الله - عَنَّوَجَلَ - رسوله عَلَيْهُ أن يجالس الصحابة ، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله - عَنَّوَجَلَ - .

قال تعالى : ﴿ وَآصِيرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٩٨٧) وسنده صحيح.

وقد أخبر سبحانه أن أهل الكتاب لو آمنوا كم آمن الصحابة لكانوا على المدى، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن نَوَلُوا وَاللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٧].

وقد أخبر عز شأنه أن الصحابة أهل الرشد والإيهان قال الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهُ لَوَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

وقد توعد الله - عَرَّفَ لَ - من يتبع سبيلًا غير سبيلهم بالنار قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُّلِهِ عَهَدَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥].

و في الصحيحين (۱) عن عمران بن حصين رَحَوَيَسُّعَنَهُم قال : قال رسول الله على الله على الله على الله على الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثًا - « ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يفون ، ويظهر فيهم السمن » .

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي موسى الأشعري رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: صلينا المغرب مع رسول الله عليه ، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: « ما زلتم ههنا؟» ، قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء ، قال: «أحسنتم أو أصبتم » ، قال: فرفع رأسه إلى السهاء وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السهاء

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (٣٦٥٠) مسلم برقم (٢٥٣٥) .

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٥٣١).

فقال: « النجوم أمنة للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي ، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي ، أتى أمتي ما يوعدون » .

ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية ، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في يوم القيامة ، وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت « وأنا أمنة لأصحابي » أي من الفتن والحروب ، وارتداد من الأعراب ، واختلاف القلوب ، ونحو ذلك مما أنذر به صريحًا ، وقد وقع كل ذلك « فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون » من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه ، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم ، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك ، وهذه كلها من معجزاته عليهم ،

وفي الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري رَعَوَلِكُهُ قال: رسول الله عَلَيْهُ:

« يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب
رسول الله عَلَيْهُ فيقولون نعم ، فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو
فئام من الناس ، فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ،
فيقولون نعم فيفتح لهم ، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس
فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ،
فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ،
فيقولون نعم فيفتح لهم » .

وعن واثلة بن الاسقع رَضَالِللهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا تزالون بخير ما دام فيكم بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم

<sup>(</sup>١) مسلم ج٤ (١٩٦١) بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٦٤٩) مسلم برقم (٢٥٣٢) .



## من رأى من رآني وصاحب من صاحبني » (۱)

وفي سُنن ابن ماجه (٢) عن جابر بن سمرة رَضَيَّكُ قال خطبنا عمر بن الخطاب رَضَيَّكُ عَنهُ بالجابية فقال: إن رسول الله عَلَيْ قام فينا مثل مقامي فيكم فقال « احفظوني في أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم فقال « احفظوني في أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم فقال الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ، و يحلف وما يستحلف ». والحمد لله رب العالمين



<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ج ۱ ( (11) و الصحيحة برقم ((1)

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن ماجه برقم (٢٣٦٣) .

# الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فليس في الأمـة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة

فهم نقلة الإسلام وعدول الأنام، و سبهم أو الطعن فيهم من الكبائر العظام قال الإمام الذهبي - رَحْمَهُ أُللَّهُ -: فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين و مرق من ملة المسلمين لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم و إضار الحقد فيهم و إنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم. (١)

وفي الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِقُعَنهُ قال : قال النبي وفي الصحيحين (٢) عن أبي فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبًا ، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » .

وعند الطبراني (٣) عن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال رسول الله عَلَيْهُ : « من سب أصحابي ، فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين » .

وفي مُسند الإمام أحمد (٤) عن رياح بن الحارث: أن المغيرة بن شعبة كان

<sup>(</sup>١) الكبائر ص (٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٣٦٧٣) ومسلم برقم (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير برقم (١٢٧٠٩) والصحيحة برقم (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (١٦٢٩) وصححه شعيب.

في المسجد الأكبر، وعنده أهل الكوفة عن يمينه، وعن يساره، فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد، فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة، فسب وسب، فقال: من يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أبي طالب، قال: يا مغير بن شعب، يا مغير بن شعب ثلاثًا، ألا أسمع أصحاب رسول الله على يسبون عندك؟، لا تنكر ولا تغير، فأنا أشهد على رسول الله على ، بها سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله على ، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته، أنه قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله على من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله، والله عظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله على ، العاشر، ثم أتبع ذلك يمينًا، قال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله على يمينًا، قال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله على أحدكم. ولو عُمِّر عُمْر نوح عَيْهَالسَّلامُ.

وعن جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قال: قيل لعائشة رَضَالِللهُ عَنْهَا: إن ناسًا يتناولون أبا بكر وعمر فقال: يتناولون أبا بكر وعمر فقال: أتعجبون من هذا؟ إنّها قطع عنهم العمل، فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. (١)

وعن عبد الله بن عمر رَضَّالِتُهُ قال : لا تسبوا أصحاب محمد ، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سَنَة . (٢)

وقال ميمون بن مهران - رَحِمَهُ أَللّهُ - : « ثلاث ارفضوهن : سب أصحاب

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ج۲ (٤٦).

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (١٧٢٩) وصححه شيخنا وصى الله الهندي .

محمد عليه النظر في النجوم ، والنظر في القدر » . (١)

وقال الإمام مالك-رَحمَهُ أللهُ-: من أصبح وفي قلبه بُغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية يعني قوله: ﴿ لِيَغِيظُ مِهُمُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال الإمام أبو زرعة - رَحَمَهُ ألله أنه وذلك أن الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله علم أنه ونديق ؛ وذلك أن الرسول على عندنا حق، والقرآن حق، وإنها أدى إلينا القرآن والسُنن أصحاب رسول الله عليه وإنها يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُّنَّة، والجرح أولى بهم، وهم زنادقة . (٢)

وسئل الإمام أحمد - رَحَمُهُ اللَّهُ- عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ؟ قال: ما أرآه على الإسلام.

وقال: قال مالك: « الذي يشتم أصحاب النبي عليه ليس له سهم أو قال: نصيب في الإسلام » . (٣)

فيا عباد الله حب أصحاب رسول الله ﷺ من أعظم الإيمان وأجل الأعمال.

وقال أيوب السختياني - رَحْمَهُ أَللَهُ -: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر، فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليًا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله عليه فقد برىء من النفاق. (١)

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (١٧٣٩).

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ج۵(۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) السُّنَّة للخلال ج٢ (٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية  $- \Lambda(17)$ .



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في لاميته:

حب الصحابة كلهم لي مذهب ومسودة القربي بها أتوسل لكنها الصديق منهم أفضل ولكلهم قدر علا وفضائل

وما أجمل ما قاله ابن القيم - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: ولهذا حكَّم الصحابة ي رسول الله عليه في أنفسهم وأموالهم فقالوا:هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه ، نقاتل بين يديك ، ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك . (١)

خرر والفتوة والكرم وبنورهم تجلى الظلم للخلق في يسوم الندم ما سے دمے وانسجہ الطاهرين أولي الشيم

فهم أصحاب المصطفى وهم الخراص من الأمم أهسل المسآثسر والمفا وبعدالهم سادوا الورى خلفاء أفضل شافع صلى عليه ربنا وعلى صحابته الكرام

اللهم إنا نشهدك أننا نحب أصحاب رسولك محمد ، اللهم ألحقنا بهم واجزهم عنا خير الجزاء ، اللهم ارزقنا حبهم وحب من أحبهم ، وبغض من يبغضهم أو طعن فيهم أجمعين ، أو شكك في عدالتهم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.

<sup>(</sup>١) روضة المحسن ص (٢٧٧).



## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَذِيرًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ثَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغَمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ آ ﴾ [الأحزاب ٧٠] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عقول الله - تَبَارَكَوَتَعَالَ - : ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ

المنظمة المنظم

وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْنَنَّ بَلَ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُون ﴾[الأنبياء:٤٢].

ومعنى ﴿ يَكُلُونُكُم ﴾ أي يحرسكم ويحفظكم والمعنى من يحرسكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا قمتم وتصرفتم في أموركم.

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ فَمَن يَمْ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَ الكَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَ الكَ الْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكَمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ الشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ اللَّذة : ١٧].

وقال تعالى : ﴿ قُلْمَنَٰ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَكَلِ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ ﴾ [المؤمنون:٨٨] .

ولهذا من أسماء الله تعالى الحافظ قال الله - تَبَارَكَوَتَعَالَ - ﴿ قَالَ هَلَ الله عَلَيْهِ وَلَمُ الله عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبَلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَلَفِظاً وَهُوَ المَنكُمُ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبَلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَلَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنِظُونَ ﴾ [الحِجر:٩].

فيا أيها المسلمون: الله هو الذي يحفظكم و يحفظ لكم دينكم و عقيدتكم. ومن أسهاء الله - جَلَّوَعَلا - الحفيظ قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَاللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ [الشورى: ٦].

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِأَلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [سبأ:٢١]. وقال تعالى ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [هود:٥٧].

## واسمه - تبارك وتعالى - بالحفيظ يتضمن معنيين:

المعنى الأول: أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر أي ضبطه وأحصاه عليهم قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَكَ وَنَكَ تُكُبُ مَا قَدَّمُواْ وَاحْصاه عليهم قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتِكَ وَنَكَ تُكُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُوهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ ٱحْصَلَيْنَهُ فِي إِمَّامِ مُّبِينٍ ﴾ [يس:١٢].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم وبِمَا عَمِلُوٓا أَخْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦].

وقال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْ يَلُونَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَأْ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

وقال تعالى ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّستَظُرُ ۞ ﴾ [القمر:٥٢-٥٣].

ومعنى الزُّبر: كُتب الحفظة.

ومعنى مستطر: أي مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ.

والمعنى الثاني: الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون ، ولهذا يقول ابن القيم - رَحْمَهُ أُلِلَهُ-:

وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان



و حفظ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لعباده على نوعين:

حفظه العام لجميع المخلوقات وذلك أن ييسر الله لهذه المخلوقات ما تحتاجه من رزق وغيره ويحفظ لها بنيتها ويلهمها بتدبير شؤونها وكل بحسبه قال تعالى إخبارًا عن موسى عليه السلام ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعَطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَمُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه:٥٠].

حفظه الخاص لأوليائه حفظًا زائدًا على ما تقدم من حفظه العام يخفظهم مما يضرهم ويزلزل إيهانهم ويقيهم من الفتن والشهوات والشبهات ويحفظهم من أعدائهم من الجن والأنس فينصرهم ويدفع عنهم المكائد والشرور قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلّ خَوّانِ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨].

ومن صور حفظ الله لعبده المؤمن ، أن يحفظه في صحة بدنه وقوته ، وعقله وماله ، وبالذات العلماء وحملة القرآن ، و لهذا قال بعض العلماء: العَالِم لا يحزن.

وقال بعضهم: من حفظ القرآن مُتع بعقله.

وكان أبو الطيب الطبري - رَحَمُهُ اللهُ -: قد جاوز المائة من عمره ، وهو في كهال صحة عقله وقوته ، فوثب يومًا من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة ، فعوتب على ذلك فقال : هذه جوارح حفظناها في الصغر ، فحفظها الله علينا في الكبر. (١)

ورأى بعض السلف شيخًا يسأل الناس أموالهم يمد يديه ليعطوه فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره.

وقال محمد بن المنكدر - رَحْمَهُ ٱللَّهُ - : إن الله ليحفظ بالرجل الصالح

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج١١ (٨٥).

ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها في يزالون في حفظ الله وستره. (١)

وقال سعيد بن المسيب لابنه يا بني إني لأزيد في صلاي من أجلك أن أحفظ فيك وتلا هذه الآية ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ عَتَهُ كَنَرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا اللهُ هُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا اللهُ هُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا اللهُ اللهُ هَمَا وَيَكُن أَبُوهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ مَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٨٢].

وقال عمر بن عبد العزيز - رَحَمُهُ اللهُ -: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه.

ومن صور حفظ الله للعبد أن جعل له حفظة من الملائكة يحفظونه بأمره ، قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَّفُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [الرعد:١١].

أي ملائكة يتعاقبون في حفظه وحراسته ، ملك عن يمينه يكتب الحسنات ، وملك من بين يديه لحراسته ، وملك من بين يديه لحراسته ، وملك من خلفه لحراسته ، فهو بين أربعة من الملائكة بالنهار ، وأربعة من الملائكة بالليل.

فقد جاء في الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَكَعَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قَالَ: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة العصر ، وصلاة الفجر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي ، فيقولون: تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم بهم: كيف تركتم عبادي ، فيقولون: تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك برقم (٣١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧٤٨٦) ومسلم برقم (٦٣٢).



## وهم يصلون ».

وجاء عن ابن عباس رَخَالِلُهُ عَنْهُا فِي قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ يَحُفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ قال: « ملائكة محفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدره خَلُوا عنه ». (١)

وعن أبي مجلز قال: جاء رجل من مُرادٍ إلى علي رَضَالِيَهُ عَنْهُ وهو يصلي، فقال: احترس، فإن ناسًا من مراد يريدون قتلك!، فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدَّر، فإذا جاء القدرُ خلَّيا بينه وبينه، وإن الأجل جُنَّةُ حصينة. (٢)

وقال مجاهد - رَحَمُهُ أَللَهُ-: ما من عبد إلا له ملك موكَّل بحفظه في نومه ويقظته من الجنّ والإنس والهوام، في امنها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءَك! إلا شيئًا يأذن الله فيه فيصيبه. (٣)

ولقد ذكر الله - عَنَّهَ جَلَّ - حفظه لعباده من الأنبياء والأولياء والصالحين في كتابه الكريم ما لا يحصى: قال الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - عن حفظه لنوح عَلَيْهِ السَّلَامُ ومن معه من المؤمنين: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلَنَكُمُ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة: ١١].

وحفظ الله - عَرَّهَ عَلَى الله وهو طفل صغير حفظه الله وهو في التابوت في البحر، وحفظه الله من كيد فرعون، بل وتربى في قصر فرعون وعلى نفقته، قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّر مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا فَرَعُون وعلى نفقته، قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّر مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْيَهِ فِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَوْرُهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْيَعِهِ فِ اللهِ عَلَى وَلَا تَعَالَى وَلا تَعَالَى وَلا تَعَالَى الله عَلَيْهِ وَكَا الله عَلَيْهِ وَلا تَعَالَى الله وَكُونَ الله وَمَا الله وهو من الله وهو الله وهو الله وهو الله وعلى الله وهو الله وقريم وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله وقريم وهو الله وهو الله

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج١٣ (٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ج١٣ (٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ج١٣ (٤٦٦).

قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقَتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُون وَ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ وَلَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِن الْمُؤْمِنِينَ (الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ عَن جُنُبٍ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ عَن جُنُبٍ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَذَلُكُو عَلَى الله الله عَنْهُ وَلَي الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُراضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُكُم عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ وَهُمْ لَلهُ وَعَدَالله وَعَدَالله وَقَلْ الله عَنْهُ وَلَكِنَا أَحَدُونَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعَدَالله حَقْلُ وَلَكِنَا أَحَدُونَ الله وَعَدَالله حَقْلُ وَلَكِنَا أَحَدُونَ وَلِي الله وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الله وَعَدَالله حَقْلُ وَلَكِنَا أَحَدُونَ الله وَعَدَالله وَقَلْ الله عَنْهُ وَلَكُنَا أَحَدُونَ الله وَعَدَالله وَقَلْ الله وَلَا تَحْدَرَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعَدَالله وَقُدُ الله وَعَدَالله وَقُلُونَ الله عَلُونَ الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله ولَا الله ولَا الله ولا اله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ الْوَالِمُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَبْحَاكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِي نَشِحُهُمْ مِلْاَهٌ مِن رَّبِحَهُمْ عَظِيمٌ ﴾ ويَسَتَحْيُونَ فِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُمُ مِلَاّةٌ مِن رَّبِحَهُمْ عَظِيمٌ ﴾ وفي ذَلِكُمُ مِلَاّةٌ مِن رَّبِحَهُمْ عَظِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٦].

وحفظ الله يونس ابن متى عَلَيْهِ السَّلَامُ في ظلمات ثلاث في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت قال الله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذَ هَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّا نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِي كَنْتُ مِن ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٨-٨٨].

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِولَا اللهُ اللهُ

وحفظ الله نبيه إبر اهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ من كيد المشركين ومن النار التي ألقوه فيها ، قال تعالى: عنه ﴿ قَالَ أَفَتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمُ شَيْءًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ﴿ اللَّهُ الْفَيْ لَكُمْ وَلِمَا تَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مَن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

يُحَطِّرُ الْمِنْ الْمُ

(٧) قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانضُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمُ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ (١) قُلْنَا يَكَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ (١) وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ (١) وَخَتَيْنَكُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَّكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ [الأنبياء:٦٦-٧].

وحفظ الله -عَرَّبَعَلَ - يوسف عَيْدِالسَّلامُ من كيد إخوانه، لما رموا به في الجب وحفظه الله -عَرَّبَعَلَ - في قصر الملك من امرأة العزيز وكيدها، وحفظه الله وهو في السجن وجمع بينه وبين أخيه، بل وبين أمه وأبيه وإخوته، قال تعالى: ﴿ فَكُمَّ ادَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ اللهَ عُلَىٰ الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ، سُجَّداً وَقَالَ يَكَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِن السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن الْمَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ٓ إِنَّ رَبِي كَلَّ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن الْمَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ٓ إِنَّ رَبِي كَلَّ السَّيْخِنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن الْمَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ٓ إِنَّ رَبِي كَلَا اللهَ يَعْدِ أَن نَّرَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ٓ إِنَّ رَبِي كَلِي مُ اللهَ اللهُ الل

وحفظ الله - عَنَقِبَلَ - نبيه وخليله محمدًا عَلَيْهِ من مكر المشركين قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكَورِينَ ﴾ [الأنفال:٣٠].

وقال الله تعالى: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ثَانِي ٱلْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِيهِ لَا صَحَارُواْ ثَانِي ٱلْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَحِيهِ لَا تَحْدَرُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ, بِجُنُودٍ لَنْم تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَ وَكَلِمةَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَ وَكَلِمةَ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٤٠].

أيها المسلمون: يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُّ وَهُوَ يَتُولَى ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَ يَتُولَى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

فَمَا أَحُوجِنَا جَمِيعًا إِلَى حَفْظُ اللهُ فِي البَرِ والبَحْرِ ،والسَفْرِ والحِضْرِ، واللَّيْلُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ واللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اللهم احفظنا من كيد الكائدين ، ومكر الماكرين ، ومن جميع الشياطين ، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ، وعن أيهاننا وعن شهائلنا ، ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.

واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم.





# الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي أعز أهل طاعته بعبادته ، وأسعدهم بولايته ، وحبب الإيهان إلى قلوبهم بفضله ، وكره إليهم الفسوق والعصيان ، وأسكن قلوبهم من خشيته ما كفاهم به عن معصيته ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من صفوته ، وعلى آله وصحابته.

#### أما بعد:

فيا أيها المسلمون: لا غنى لنا عن فضل الله طرفة عين: ومن رحمته - سُبْحَانهُ وَتَعَالَ - أن بين لعباده أسباب الحفظ في كتابه الكريم، وبينها رسوله على الترموا بها وعملوا بها كها أراد الله وأراد رسوله ، حفظهم الله ، ومن أهم تلك الأسباب:

١ - التقوى، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].
 قالت عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أي يكفيه غم الدنيا وهمها.

وقال الربيع بن خثيم - رَحَمُهُ اللَّهُ - : يجعل له مخرجًا من كل ما ضاق على الناس. (١)

وقال أبو سليهان الداراني -رَحْمَهُ الله عنه أحسن في ليله كفي في نهاره. وقال أبن الجوزي -رَحْمَهُ الله عن أراد دوام العافية فليتق الله.

بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج٢٣ (٤٤).

## ومن يتق الله يجعل له كها قنال من أمره مخرجا

قال ابن حجر - رَحَمَهُ الله أه : صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وقال أيضا - رَحَمَهُ الله أه يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج (١)

وعن عبد الله بن عكيم رَضَّالِلَهُ عَنهُ وكان قد أدرك الجاهلية ، أنه أرسل إليه الحجاج بن يوسف فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أزن ، قط ولم أسرق قط ، ولم آكل مال يتيم قط ، ولم أقذف محصنة قط ، إن كنت صادقًا فادراً عنى شره. (٢)

٢- ومن أسباب حفظ الله للعبد التوكل على الله ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣] .

وفي صحيح البخاري (٣) عن ابن عباس رَحَالِسَهُ عَنْهُا قال في قوله تعالى: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالها إبراهيم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ حين ألقي في النار، وقالها محمد عَلَيْهِ حين قالوا: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمُ فَالْخَشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قال بعض فَاخْشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله (١)

واسمعوا عباد الله: إلى هذه القصة العظيمة التي تدل على أن التوكل على الله ، من أعظم أسباب الحفظ لدين العبد وماله ، ففي صحيح البخاري<sup>(٥)</sup> عن أبي هريرة على إسرائيل الله على إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال ائتني

<sup>(</sup>١) الفتح ج٧(١٥٥).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ج۱۱(٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) زاد المعادج ٢ (٣٣١).

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم (٢٢٩١).

بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدًا، قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلًا ،قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى ،فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبًا ، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ،ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانًا ألف دينار، فسألني كفيلًا فقلت كفي بالله كفيلًا فرضي بك ، وسألني شهيدًا فقلت كفي بالله شهيدًا فرضى بك ، وأني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها ،فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف ،وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله ، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبًا ، فلما نشرها وجد المال والصحيفة ، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف الدينار ، فقال والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بهالك ،فها وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه ،قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة ،فانصر ف بالألف الدينار راشدًا » .

٣- ومن أسباب حفظ الله حفظ أوامر الله: فقد جاء في سُنن الترمذي (١) عن ابن عباس وَعَلِيهُ عَلَى قال: كنت خلف رسول الله على يومًا فقال: « يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء الم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٥١٦).

## رفعت الأقلام وجفت الصحف ».

قال العلامة ابن الجوزي - رَحَمَهُ الله - تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش ثم قال فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه.

3- ومن أسباب حفظ الله التقرب إلى الله بالنوافل والطاعات: فقد جاء في صحيح البخاري (۱) ، عن أبي هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ قال : قال رسول الله على الله قال من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت ، وأنا أكره مساءته ».

٥- ومن أسباب حفظ الله :الدعاء فعند أبي داود (٢) عن أبي بكرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال :قال رسول الله عَلَيْهُ : « دعوات المكروب :اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ».

وفي سُنن أبي داود (٣) عن ابن عمر رَضَيَّكُ قال: لم يكن رسول الله عَلَيْ يَدع هؤ لاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح « اللهم إني أسألك العفو والعافية ، في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفو والعافية ، في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ، ومن خلفي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى ».

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٥٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٥٠٧٤).



أيها المسلمون: إذا أردتم الحفظ من الله فعليكم بالتمسك بشرعه، والبعد عن معصيته، ولهذا كان بعض السلف يقول: إني الأعصي الله فأجد ذلك في خُلق دابتي وامرأتي.

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك المقربين ، وحزبك المفلحين ، وجندك الغالبين ، وأن تجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ، اللهم صل على نبيك الكريم ، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ، وآله الطيبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين





# ٣٥ عواقب الذنوب والمعاصي

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَّالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَفِيبًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُورُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَعُمَلُكُمْ وَكُورُ فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّه

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون: إنه لا يخفى على أمثالكم ما للذنوب والمعاصى من

المنظامة الم

عواقب وخيمة ، ونتائج سيئة في الدنيا والآخرة ، فها من بلاء ولا شر إلا وسببه مخالفة أمر الله ورسوله على ، ولقد بين الله عاقبة من يرتكب الذنوب والمعاصي ، قال عز شأنه : ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُ هِيبٌ الله على الله النساء: ١٤].

ولقد انتشر الفساد واستفحل أمره في هذا الزمان وصدق الله إذ يقول في ظَهَرَ الفَسَادُ فِي اللهِ إِذَ يقول في طَهَرَ الفَسَادُ فِي اللهِ يَعْضَ اللهِ عَمْلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ [الروم: ٤١].

قال العلامة ابن القيم -رَحَمُ أُللَهُ - (۱): اقشعرت الأرض وأظلمت السهاء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات وهُزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه، فاعتزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة محكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أُغلق، وبالرهن وقد غلق ، وبالجناح وقد علق ﴿ وَسَيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً أَى مُنقلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ وقد غلق ، وبالجناح وقد علق ﴿ وَسَيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً أَى مُنقلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ والشهراء: ٢٢٧].

## وعواقب الذنوب والمعاصي كثيرة ، منها:

١ - الهلاك: قال الله و تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَنَّاهُمُ فَي اللهُ وَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمٌ نُمكِنَ لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَعْنِهِم فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِمِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْنًا ءَاخِينَ ﴾ [الأنعام: ٦].

<sup>(</sup>١) فوائد الفوائد ص (٤٤١).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا آَرَدُنَا آَن نُّهُ لِكَ قَرَيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدُمِيرًا ﴿ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ الْقَوْفِ عِبَادِهِ عَجَدِيْرُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظُلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا ﴾ [الكهف: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ [الأنفال : ٥٤] .

وقال تعالى ﴿ أَلَمْ نُهَٰلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ مُهُمَّ نُتَّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ نَفْعَلُ اللَّ الْمُخْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَٰلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ١٦٠ - ١٩].

وفي الصحيحين (١) عن زينب بنت جحش رَضَالِلُهُ عَنَهَا قالت: أن النبي عَلَيْكُ مَن النبي عَلَيْكُ عَلَمَ الله الله، ويل للعرب من شرقد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج، ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه، وبالتي تليها» فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟، قال: «نعم إذا كثر الخبث».

٢- ومن عواقب الذنوب و المعاصي أنها سبب للأخذ والبطش: قال تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُهُۥ أَلِيمُ اللَّهَ اللَّهُ إِذَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ أَلَى اللَّهَ اللَّهُ الللللللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وفي الصحيحين (٢) عن أبي موسى رَخَوَلَكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٩) و مسلم برقم (٢٨٨٠) .

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٨٦٤) ومسلم برقم (٢٥٨٣).

المنظمة المنظم

إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود:١٠٢].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف:٩٦].

وقال تعالى : ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَنَهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرُقْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرُقْنَا فِي اللّهُ لِيَظْلِمُهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمُهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

٣- ومن عواقب الذنوب و المعاصي أنها سبب للخسف في الأرض ونزول العذاب وحلول العقاب،قال تعالى: ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّاتِ النَّالَةِ مَا اللَّهُ مُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النحل: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ لَعَامُ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

وقال تعالى عن عقوبته لقارون: ﴿ فَنسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨١].

وثبت عند الترمذي (١) عن عمران بن حصين رَعَوَلَيْهُ عَنهُ أن رسول الله على عند الترمذي (١) عن عمران بن حصين رَعَوَلَيْهُ عَنهُ أن رسول الله عنه الأمة خسف ومسخ وقذف » فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذاك ؟، قال : « إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور » . والقينات: المغنيات والراقصات.

والمعازف: هي آلات اللهو والطرب.

ومعنى شربت الخمور:أي أن يشرب الناس الخمور ويستحلوا شربها.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٢١٢).

وقد ثبت عند الطبراني (۱) عن أنس بن مالك رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهَ : «إذا استحلت أمتي ستًا فعليهم الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء».

وفي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال :قال النبي ﷺ: « بينها رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته ، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة ».

وفي صحيح مسلم (") عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي عَيْلِهُ قال: «بينها رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة» أي : يغوص فيها إلى يوم القيامة.

و جاء عند الطبراني في الأوسط (ئ) عن أم سلمة زوج النبي على ، أنها سمعت رسول الله على يقول : « إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض »، قلت : يا رسول الله ، وإن كان فيهم صالحون ؟ ، قال : « نعم وإن كان فيهم صالحون ، يصيبهم ما أصاب الناس ، ثم يرجعون لرحمة الله » .

وفي صحيح ابن حبان (٥) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَن رسول الله رَضَالِلَهُ عَنْ أَدُ الله وَضَالِلَهُ عَنْ أَدُ الله وَضَالِلَهُ عَنْ أَدُ الله وَضَالِلَهُ عَنْ أَدُ الله وَضَالِلَهُ عَنْ أَدُ الله وَصَالِ الله عَلَى الله وعلا - ».

٤ - ومن عواقب الذنوب والمعاصي أنها سبب لضيق الحياة والحصول

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأسط برقم (١٠٨٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٧٨٩) و مسلم برقم (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الأوسط برقم (٢٠٨٩) وصحيح الجامع برقم (٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) صحیح ابن حبان برقم (٤٤١٠).

على المعيشة الضنكا: قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤].

قال بعض العلماء - رَحَمَهُ ٱللَّهُ- : لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته ، وتشوش عليه رزقه، وكان في عيشة ضنك. (١)

وهكذا حياته في القبر حياة الضنك والويل والثبور: ففي صحيح ابن حبان (٢) عن أبي هريرة وَعَلَيْكَ عَن رسول الله على قال : « إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء ويُرْحَبُ له قبره سبعون ذراعًا ، وينور له كالقمر ليلة البدر ، أتدرون فيها أنزلت هذه الآية : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحُشُرُه وَرسوله يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ أتدرون ما المعيشة الضنكة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينًا أتدرون ما التنين سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة » .

٥- ومن عواقب الذنوب والمعاصي أنها سبب لسواد الوجوه في الدنيا والآخرة: قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُودَتُ وُجُوهُ وَتَسَودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُودَتُ وُجُوهُ هُمْ أَكَفَرُونَ ﴾ [آل عمران وُجُوهُ هُمْ أَكَفَرُونَ ﴾ [آل عمران ١٠٦].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّشُودًةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كُلُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كُلُنَمَ الْغُلُمَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٧].

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ج١١(٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان برقم (٣١٢٢) وقال شعيب سنده حسن..

قال ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهُا: إن للحسنة لنورًا في القلب ، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق ، وقوة في البدن ، ومحبة في قلوب الخلق ، وإن للسيئة لسوادًا في الوجه ، وظلمة في القلب ، ووهنًا في البدن ، ونقصًا في الرزق ، وبغضًا في قلوب الخلق. (١)

٦- ومن عواقب الذنوب والمعاصي أنها حمل ثقيل يوم القيامة على أصحابها: قال الله تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ لَنَا عَلَى مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنَ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥].

وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطْيَكُمْ مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ وَلَنْخَمِلُ خَطْيَكُمْ مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ وَلَنْخَمِلُ وَلَيْسَعَلْنَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَيْسَعَلْنَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَقْتَرُونَ (العنكبوت: ١٢- ١٣].

٧- ومن عواقب الذنوب والمعاصي أنها سبب للحسرة والندامة في الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسَرَقَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنْ خِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٦].

وقال تعالى ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُونَ عَلَيْ اللهُ اللهُل

قال الفضيل بن عياض - رَحْمَهُ ٱللَّهُ تعالى-: «ضجوا من الصغائر قبل

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية ج٣(٢٧) لابن تيمية.



الكبائر». (١)

وقال تعالى ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَفُّ اَلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَفُّولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَنَوَيْلَتَيْ لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿١٥﴾ [الفرقان: ٢٧- ٢٩].

٨- ومن عواقب الذنوب والمعاصي أنها سبب في حرمان الرزق والطيبات من الحلال: قال الله تعالى: ﴿ فَيُظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ هَمُ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ كَثِيرًا ﴿ اللهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
 النساء:١٦٠-١٦١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ الْكَوْرَهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكَ ٱلْمَا خَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكَ آوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِمٍ مَّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

قال بعض العلماء: إياك والمعصية فقد تكون سببًا لتوقف الرزق.

وقال ابن القيم -رَحْمَهُ أُللَهُ-: المعاصي تزيل النعم الحاضرة ، وتقطع النعم الواصلة ، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل.

ولله در من قال:

فإن النعوب تريل النعم فرب العباد سريع النقم فظلم العباد شديد الوخم لتبصر آثار من قد ظلم

إذا كنت في نعمة فارعها وحطها بطاعة رب العباد وإياك والظلم مها استطعت وسافر بقلبك بين الورى

<sup>(</sup>١) أضواء البيان ج٣(٢٨٩).

فتلك مساكنهم بعدهم وما كان شيء عليهم أضر فكم تركوا من جنان ومن صلوا بالجحيم وفات النعيم

شهود عليهم، ولا تتهم من الظلم وهو الذي قد قصم قصور، وأخرى عليهم أطم وكان الذي نالهم كالحلم

9- ومن عواقب الذنوب والمعاصي أنها سبب لدخول الناريوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ آ أَضَحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ آ أَضَحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ آ أَلُهُ مِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُحَلِّينَ ﴿ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُحَلِّينَ ﴿ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُحَلِّينَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

وفي صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة رَخَوَلَكُ عَنهُ: أن رسول الله عَلَيْ قال: «أتدرون ما المفلس؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار».

أسأل الله - عَنَوَجَلً - أن يحفظنا وإياكم جميعًا من الخطأ والزلل ، ومن المحن والفتن ، واستغفروا الله ، إنه هو الغفور الرحيم.

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲٥۸۱).

## الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ، و لا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على الرسول الكريم ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فيا أيها المسلمون: والله الذي لا إله غيره ما حلت الهزائم والنكبات والحروب والفتن والفيضانات بالمسلمين إلا بسبب معاصيهم ومخالفتهم فهل من مدكر وهل من معتبر، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَ اللهُ تَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَدَهُ وَ اللهُ وَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَاللهُ وَعَمَدُ اللهُ اللهُ وَعَمَدُ وَتَنَوَعُتُمْ فِي اللهُ اللهُ فَي وَعَمَدُ وَتَنَوَعُتُمْ فِي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي وَعَمَدُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ وَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَالله

وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمَّا آَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّثَلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَاً قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾ [آل عمران:١٦٥].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ الْمَجَبَتْكُمُ كَثَيْنً إِذَ الْمَجَبَتْكُمُ كَثُرُتُكُمُ فَلَا تُغْنِ عَنَكُمُ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَبِرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥].

وقال تعالى ﴿ إِنَّ أُلِلَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدُّ لَكُمُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَالٍ ﴾ [الرعد:١١].

وما أصاب المسلمين من الأمراض المنتشرة والهموم المتراكمة ، والأحزان المتفاقمة ، والأوجاع المختلفة المتنوعة ، التي لم تعرفها الأمم

الماضية ، كالجلطات الدموية ، والسكتات القلبية ، والسرطانات المعدية ، ولا بسبب الذنوب والمعاصي ، ولهذا جاء عند ابن ماجه (١) عن عبد الله بن عمر صَابِيًة قال : أقبل علينا رسول الله على فقال : « يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن؛ وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط ، حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع ، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الساء، ولو لا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، ويتخيروا مما أنزل الله ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ». قال بعض السلف : من أراد دوام العافية فليتق الله.

و المعاصي سبب لغضب الله ومقته قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا النَّقَمُنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الزخرف:٥٥].

قال بعض السلف: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عليكم واحذروا أسفه فإن الله يقول ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجَمَعِينَ ﴾ [الزحرف:٥٥].

وقال عمر بن عبد العزيز - رَحْمَهُ أُللَهُ- : وجدت النقمة مع الغفلة ثم قرأ هذه الآية ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمُنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قرأ هذه الآية ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمُنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الزخرف:٥٥].

والمعاصي سبب لحرمان العبد من فعل الطاعات، قال بعض السلف: أذنبت ذنبًا فحرمت قيام الليل سَنَة .

<sup>(</sup>١) صحيح ابن ماجه برقم (٤٠٩١).



وقال آخر: أذنبت ذنبًا فحُرمت فهم القرآن.

وقال آخر: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خُلق دابتي وامرأتي.

ولله در من قال:

والمعهدالمرتبع وعسد عسنسه ودع سودت فيه الصحفا على القبيح الشنع مسآثسها أبدعتها في مرقد ومضجع في خرية أحدثتها لمسلعب ومسرتسع رب الــــاوات العلى صدقت في ما تدعى وكسم أمنت مكره نبذ الحسداء المرقع وفهت عهدًا بالكذب

خال ادكار الأرباع والطاعن المسودع واندب زمانًا سلفا ولم تــزل معتكفا كسم ليلة أودعتها لـشـهـوة أطعتها وكم خطئ حثثتها وتصوبة نكشتها وكسم تجسرأت على ولم تراقبه ولا وكسم غسمست بسره وكسم نبذت أمره وكم ركضت في اللعب

من عسهده المتبع

واسكب شآبيب الدم

وقبل سوء المصرع (١)

ول ما يجب فالبس شعار الندم فالبس شعار الندم قبيل زوال القدم وقال آخر:

وصدته الأماني أن يتوبا على زلاته قلقا كئيبا صحائف لم يخف فيها الرقيبا في الآن لا أبدي النحيبا فلم أرع الشبيبة والمشيبا (١)

أنا العبد الذي كسب الذنوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا أنا العبد الذي سطرت عليه أنا العبد المسيء عصيت سرا أنا العبد المفرط ضاع عمري

عباد الله: يجب أن نستعد للقاء الله بالأعمال الصالحة ، وأن نحفظ أنفسنا ممّا حرم الله ، فالعذاب غير مأمون والخلاص غير مضمون ، فطوبى لمن راقب الله ووقف عند حدوده ، واتقى الله في معاملته ، ورغب في ثواب الله.

أسأل الله أن يرزقنا حُسن الإتباع لرسول الله على الله الصراط المستقيم ، اللهم أذهب ظلمة ذنوبنا بنور معرفتك وهداك ، واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) شرح مقامات الحريري ص (۹۹۱ - ۵۹۸).

<sup>(</sup>٢) الآدآب الشرعية ج٤ (٣٥٢ - ٢٥٤).

# العصاة بعد الممات أحوال العصاة بعد الممات

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَوْتَاكُمْ وَالنَّسَاءَ : ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعَمَلكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ١٠٠].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

معاشر المسلمين: اتقوا الله حق التقوى ، وراقبوه في السر والنجوى ، واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وعمل ، والآخرة دار حساب ومقر ، وأن الإنسان إذا مات يجزى بها عمل من خير أو شر قال الله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ, ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً وَسُرًا فَيَرَا يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً وَسُرًا فَي مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَالِهُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَالًا اللهُ عَلَيْكُونُ فَي مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَالِهُ فَيْ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَالًا قَالَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَيَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَالًا قَالَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ فَيْ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَالًا قَالِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَيْ عَلَيْكُونُ فَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَهُ عَلَيْكُونُ فَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ لَا عَمْلُ مِثْقُونُ اللّهُ عَلَيْقُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

وقال تعالى ﴿ لِيَسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يُجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣].

وقال تعالى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَعُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١].

قال علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ: ارتحلت الدنيا مدبرة ، وارتحلت الآخرة مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغدًا حساب ولا عمل. (١)

وسوف نستعرض في هذه الجمعة المباركة عن أحوال العصاة بعد الموت فأحواله بعد مماته مهيلة ومواقفهم مخزية مخيفة ، قال الله تعالى عن أحوال أكلة الربا : ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَا يَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَا يَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَا يَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَا يَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَا يَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

والمعنى أنهم يقومون من قبورهم كالمجانين والمصاريع.

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل برقم (٨٨١) وصححه الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله ورعاه- .

وأما أحوال المتكبرين يوم القيامة ففي سُنن الترمذي (٢) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ي: عن النبي على قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان ، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس ، تعلوهم نار الأنيار ، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال ».

«والذر هي صغار النمل التي لا يعبأ بها أحد فتوطأ من غير شعور».

وأما أحوال الغادرين يوم القيامة ففي الصحيحين (٣) عن ابن عمر وَخَالِشَهُ عَنْهُا أَن رسول الله عَلَيْهُ قال : « إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ، فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان » .

وعند مسلم (٤) عن أبي سعيد رَضَالَيَّهُ عَنْهُ: عن النبي عَلَيْكُ قال: « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ».

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧٠٤٧) ومسلم برقم (٢٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٦١٧٨) ومسلم برقم (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (١٧٣٨).

وقوله على عند استه: أي خلف ظهره ، لأن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه ، فناسب أن يكون علم المذلة فيها هو كالمقابل له ، قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده ، لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته ، لأن الأعين غالبًا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة (۱)

وأما أحوال مانعي الزكاة يوم القيامة فيحشرون مطوقين بالشجاع الأقرع.

ففي صحيح البخاري (٢) عن أبي هريرة رَضَالِكُ قال : قال رسول الله عني صحيح البخاري (١) عن أبي هريرة رَضَالِكُ من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ، مثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ، يعني بشدقيه ، ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ يَبَخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ وَهُو خَيْرًا لَمُ مُ بَلُ هُو شَرُّ لَهُمُ أَللّهُ مَا يَخِلُوا بِهِ عَيْوَمَ ٱلْقِيدَ مَةً وَلِلّهِ مِن فَضَلِهِ وَهُو خَيْرًا لَمُ مُ اللّهُ عَمَلُونَ خَيدًا ﴾ [آل عمران : ١٨٠].

وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَاللهُ تَعَالَى اللهُ تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَانِ وَاللهُ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ عَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وفي صحيح مسلم (٣) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال :قال رسول الله عَلَيْهُ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها

<sup>(</sup>۱) الفتح ج٦ (٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٩٨٧).

جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ...».

وأمال حال تاركي الصلاة يوم القيامة:ففد جاء في مُسند الإمام أحمد (۱) عن عبد الله بن عمرو رَحَوَالِلَهُ عَن النبي عَلَيْ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: « من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ».

وفي صحيح البخاري (٢) عن سمرة بن جندب رَضَالِلهُ عَنهُ في حديثه الطويل وفيه أن النبي على الله وإنا أتينا على رجل مضطجع ، وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه ، فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر ها هنا ، فيتبع الحجر فيأخذه ، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كها كان ، ثم يعود عليه ، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى . قال قلت لهما سبحان الله ما هذان ( الحديث وفيه) «أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر ، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ..».

وأما حال الزناة والزوا ني فهي حالة سيئة. فإن الله - عَنَّهَ الله حَرَّهُ الله عَرَامُ الله عَرَامُ الله فَحِرم الزنا فقال تعالى ﴿ وَلَا نَقُرَبُوا ٱلزِّنَى ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]، فوقعوا فيها حرم الله فجاءت العقوبة لهم جزاءً وفاقًا.

فقد جاء في صحيح البخاري (٣) عن سمرة بن جندب رَضَالِكُعَنهُ في حديثه الطويل وفيه أن النبي ﷺ قال: « فانطلقنا فأتينا على مثل التنور

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٦٥٧٦) بتحقيق شعيب.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٧٠٤٧).

- قال فأحسب أنه كان يقول - فإذا فيه لغط وأصوات - قال - فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة ، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا - قال - قلت لهما ما هؤلاء (الحديث وفيه) « .. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني .. » ومعنى ضوضوا أي (رفعوا أصواتهم مختلطة) يا له من موقف وما أشده من خزي وفي صحيح ابن حبان (١) عن أبي أمامة الباهلي رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلًا وعرًا فقالًا لي : اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت : ما هذه الأصوات ؟، قال : هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي ،فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء ؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ، ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخًا وأنتنه ريحًا وأسوئه منظرًا ، فقلت: من هؤلاء ؟ قيل : الزانون والزواني ، ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات ،قلت: ما بال هؤلاء ؟، قيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي ، فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين فقلت: من هؤلاء ؟ فقيل هؤلاء ذراري المؤمنين، ثم شرف بي شرفًا، فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من هؤلاء ؟ ، قالوا: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك ».

وأما أحوال من يتناول المسكرات ففي صحيح مسلم (٢) عن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْلَةُ : « إن على الله حَرَقَبَلُ عَهدًا لمن يشرب

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان برقم (٧٤٩١) وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٢٠٠٢).

المنابر المنابر

المسكر أن يسقيه من طينة الخبال »، قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال: « عرق أهل النار أو عصارة أهل النار ».

وأما حال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

وقد روى الشيخان في صحيحيها (۱) عن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَن النبي عَلَيْ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات» ، قالوا يا رسول الله وما هن ، قال: «الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » .

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة الصدر ، وشتات الأمر اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٧٦٦) ومسلم برقم (٨٩).



### الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي جعل الدنيا دار عمل واكتساب ، والآخرة دار جزاء وثواب ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه المرجع والمآب ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل رسول أُنزل عليه كتاب -صلوات الله وسلامه عليه - وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالدين ، تاركين الدنيا مخافة يوم الحشر والحساب رضي الله عنهم وأرضاهم وعمن سار على منهجهم ، واقتفى أثرهم ، بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

إخوة الإيمان والإسلام: فإنني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى ، فإنها وصية الله للأولين والآخرين .

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبَّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱلْآَيُونَ أُوتُواْ ٱلْكَئَبَ مِن قَبَّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱللَّهَ عَنِيًّا أَنِ ٱللَّهُ عَنِيًّا أَنِهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ [النساء:١٣١].

عباد الله: وإن من العصاة الذين ورد الوعيد في حقهم ، الظلمة الذين يغتصبون أموال الناس ويأخذون حقوقهم ، ففي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> عن ابن عمر رَحَيَّيَتُهُمَّ قال :قال النبي عَيَّهِ : « من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه ، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين».

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٤٥٤).

وعند الإمام أحمد (١) عن يعلى بن مرة الثقفي رَضَالِتُهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: « من أخذ أرضًا بغير حقها ، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ».

وفي الصحيحين (٢) عن سعيد بن زيد رَضَالِلَهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين ».

وأما أحوال النساء المتبرجات يوم القيامة ففي صحيح مسلم (٣) عن أبي هريرة رَحَيْسَهُ قال رسول الله على : « صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات عيلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » ، وفي مُسند الإمام أحد (٤) عن فضالة بن عبيد رَحَيَسَعَهُ عن رسول الله على أنه قال : « ثلاثة لا تسأل عنهم ، رجل فارق الجهاعة وعصى إمامه ومات عاصيًا ، وأمة أو عبد أبق فهات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم ، وثلاثة لا تسأل عنهم رجل نازع الله – عَنَجَلَّ – رداءه، فإن رداءه الكبرياء ، وإزاره العزة ، ورجل شك في أمر الله ، والقنوط من وثمة الله».

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٧٥٥٨) والصحيحة برقم (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٤٥٢) ومسلم برقم (١٦١٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (٢٣٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) أحمد برقم (٧٧٧٠) وصححه شيخنا الوادعي - رَحَمَهُ ٱللَّهُ- في الصحيح المُسند برقم (١٠١٠).

مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة فقال: بينها نحن مع رسول الله عليها في هذا الشعب إذ قال: « انظروا هل ترون شيئًا » فقلنا: نرى غربانًا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله عليه : « لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان ».

وأما أحوال الغاشين لرعاياهم من الأئمة ، وغيرهم ممن يسترعاهم الله رعيته :

فقد جاء في الصحيحين (١) عن معقل بن يسار رَضَالِسُهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: « ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ، إلا حرم الله عليه الجنة ».

قال الشيخ ابن عثيمين - رَحَمَدُاللَّهُ-: ومعنى غاش لرعيته بعدم تربيتهم أو بإدخال الفساد عليهم كإدخال القنوات الفضائية ونحوها. (٢)

وعند الإمام أحمد (٣) عن معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنهُ قال :قال رسول الله عند الإمام أحمد أمر الناس شيئًا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة ».

وأما حال المنتحر وهو القاتل لنفسه ففي الصحيحين (٤) عن أبي هريرة رَضَيُسَهُ عَنهُ عن النبي عَيْكِ قال : « من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا فيها أبدًا ، ومن تحسى سمًا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم ، خالدًا فيها أبدًا فيها أبدًا ومعنى

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٧١٥١) ومسلم برقم (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) قاله بتاريخ ج٥ ٢/ ٣/ ١٤١٧ هـ بتوقيعه.

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٢٢٠٧٦) وصحيح الترغيب برقم (٢٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٥٧٧٨) ومسلم برقم (١٠٩).

قوله (يجأ) يطعن ويضرب».

وفي صحيح البخاري (۱) عن جندب بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال :قال رسول الله عَلَيْهُ : « كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينًا فحز بها يده في رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ».

وقد نهى الله عن قتل النفس، فقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَأْكُونَ بَحِكَرَةً عَن تَرَاضِ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالبَّطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بَحِكَرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الله وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا الله عَدُونَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا الله [النساء: ٢٩-٣٠].

وأما حال أصحاب الغلول الذين يأخذون الأموال من الغنائم قبل أن تقسم بين المسلمين فهي حالة سيئة يوم القيامة اسمعوا إلى ذلك: فقد جاء في سُنن ابن ماجه (٢) عن عبد الله بن أنيس رَحَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكُمْ ذكر غلول الصدقة فقال: « من غل منها بعيرًا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله ».

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْفَيْنَمَةُ ثُمَّ لُوكُ اللهُ عَلَيْكُمُونَ ﴾ [آل عمران:١٦١].

فيا ويل لمن يتلاعب بأموال المسلمين أو الممتلكات العامة اللهم سلم سلم .

وأما حال من يسأل الناس وعنده ما يغنيه فأحوالهم مرديه ، ومناظرهم بشعة ، قل حياؤهم وكثرت وقاحتهم وحيلهم ، وبالذات في

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن مأجه برقم (١٨١٠).

هذه الأزمنة فقد استهانوا بهذه القضية ، وجمعوا الأموال فعاقبهم الله يوم القيامة بأخذ لحومهم من وجوههم جزاءً وفاقًا على أعالهم السيئة ، ففي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة رَخِوَلَيْكُ عَنْهُ قال :قال رسول الله عَلَيْكَ : « من سأل الناس أموالهم تكثرًا ، فإنها يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر » .

وفي صحيح مسلم (٢) أيضًا عن عبد الله بن عمر رَخَالِتُهَ عَنْهَا أَن النبي ﷺ قال : « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ». ومعنى مزعة لحم: أي قطعة لحم.

وأما حال من يتجسس على الناس أو يستمع لحديثهم وهم له كارهون فاسمعوا إلى حاله ففي صحيح البخاري (٣) عن ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنُهُا عن النبي عَلَيْهُ قال «...ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه ، صب في أذنه الآنك يوم القيامة ...».

والآنك: الرصاص المُذاب.

وأما حال المصورين يوم القيامة ففي الصحيحين (٤) عن عبد الله بن مسعود رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ قال سمعت النبي عَلَيْهُ يقول « إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون ».

وفي سُنن الترمذي (٥) عن أبى هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال رسول الله عَلَيْهُ: « يخرج عنق من الناريوم القيامة له عينان تبصران ، وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق ، يقول: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد ، وبكل من دعا

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۱۰٤۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٧٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٥٩٥٠) مسلم برقم (٢١٠٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح الترمذي برقم (٢٥٧٤).



مع الله إلها آخر ، وبالمصورين ».

وأما حال النائحة التي تتسخط عند المصيبة وترفع صوتها بالبكاء أو تشق ثيابها ففي صحيح مسلم (۱) عن أبي مالك الأشعري وَعَلَيْهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ، الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ». والمعنى أنها تكسى الرصاص المذاب ويسلط على أعضائها الجرب والحكة.

نسأل الله السلامة من ذلك.

اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة ، اللهم أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل ، وملجؤنا إذا انقطع الأمل ، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ، الأحياء منهم والأموات ، برحمتك يا أرحم الراحمين



<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٩٣٤).



## (۳۷ الطاعة وثمراتها

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَمِودَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجِّالًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُورُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُورُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠-٧].

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله ، وعلموا رعاكم الله أن للطاعة ثمرات

عظيمة ، وهذه الثمرات دنيوية وأخروية .

#### أما الثمرات في الدنيا فمنها:

١ - الحياة الطيبة والعيشة الهنية: قال الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَ هُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنجَزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

#### وهذه الحياة الطيبة قد فسرت بعدة تفسيرات:

١ - بالرزق الحلال: قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُما: « الحياة الطيبة: الرزق الحلال في الدنيا » . (١)

ولا شك أن من أكل الحلال فإنه في سعادة وحياة طيبة ، وثبت عندأ هد (٢) عن جابر بن عبد الله وَ الله عنه أن النبي الله على الله من إمارة السفهاء»، قال: وما إمارة السفهاء؟، قال: «أمراء يكونون بعدي، لا يقتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني، ولست منهم، ولا يردوا على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، وسيردوا على حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان – أو قال: برهان – يا كعب ابن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار، أولى به، يا كعب ابن عجرة، الناس غاديان: فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها ».

٧- فسرت الحياة الطيبة بالقناعة. قاله الجسن البصري - رَحْمَهُ اللَّهُ-.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ج١٤ (٣٥٠) بسند حسن .

<sup>(</sup>٢) أحمد برقم (١٤٤٤١) وصححه شغيب.

قال بعض الشعراء:

هي القناعة لا تبغي بها بدلًا فيها النعيم وفيها راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا يجمعها هل راح فيها بغير القطن والكفن

والقناعة كنز لا يفنى ولهذا جاءت الأدلة العظيمة في الترغيب فيها و في فضلها ففي صحيح مسلم (١) عن عبد الله بن عمر و بن العاص رَحَيَّكُ أَن رسول الله عَلَيْ قال: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنعه الله بها آتاه».

٣- وفسرت الحياة الطيبة بتوفيق لله للعبد للطاعات ، قاله الضحاك
 ابن مزاحم - رَحَمُهُ اللَّهُ تعالى - وهذا صحيح.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡ تَدَوَّا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَـٰهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [محمد: ١٧]. وقال سبحانه: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡ تَدَوَّا هُدَى وَالْبَقِيَـٰتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ مَّرَدًّا ﴾ [مريم: ٧٦].

٤ - وقد فسرت الحياة الطيبة بالسعادة: قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُما في قوله: ﴿ فَلَنُحْمِينَا لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ قال: «السعادة» . (٢)

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد

وقال آخر:

ليس السعيد الذي تسعده دنياه إن السعيد الذي ينجو من النار وصدق الله القائل: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّ مَا ثُوَفَوْنَ أُجُورَكُمْ

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (١٠٥٤) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ج١٤ (٣٥٠).

المنظمة المنظم

يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْفُرُورِ ﴾ [آل عمران :١٨٥].

٥ وفسرت الحياة الطيبة :بحلاوة الطاعة قاله أبو بكر الوراق ،
 وهذا صحيح .فإن أهل الإيهان في سعادة وحياة طيبة .

و لهذا جاء في صحيح مسلم (۱) عن العباس بن عبد المطلب رَضَالِلَهُ عَنهُ أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا ».

وفي الصحيحين (٢) عن أنس بن مالك رَضَالِلهُ عن النبي عَلَيْهُ قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يجبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ».

قال ابن كثير - رَحِمَهُ اللَّهُ- (٣): والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت .

٢- ومن ثمرات الطاعة : محبة الله - عَنَّوَجَلَ - والملائكة والناس للعبد الصالح: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُ مُالرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ [مريم :٩٦].

قال الإمام قتادة - رَحْمَهُ أللَّهُ - (٤): « ما أقبل عبد بقلبه إلى الله، إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم ».

<sup>(</sup>١) مسلم برقم (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (١٦) ومسلم برقم (٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير ج٤ (٧١٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ج١٥ (٦٤٣) بسند صحيح.

وعند ابن كثير - رَحَمُ أُللَهُ تعالى - (۱): عن الحسن البصري - رَحَمُ أُللَهُ - قال: قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائمًا يصلي، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج، فكان لا يعظم، فمكث بذلك سبعة أشهر، وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي، فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشر، لأجعلن عملي كله لله - عَنَّهَ بَلَ -، فلم يزد على أن قلب نيته، ولم يزد على العمل الذي كان يعمله، فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلانًا الآن، وتلا الحسن: هم إن الدي عامنوا وعمر أو وعمر أو الصناد الله على العمل الذي كان عمله، فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلانًا الآن، وتلا الحسن: هم إن الدي المناه ألم الرحم الله فلانًا الآن، وتلا الحسن: أو إنّ الذي المناه ألم الرحم الله فلانًا الآن، وتلا الحسن:

وفي البخاري (٢) عن أبي هريرة رَصَالِلُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عليه الله قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته».

وفي البخاري أيضًا (٣) عن أبي هريرة رَضَايَشَعَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: «إن الله - تبارك وتعالى - إذا أحب عبدًا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض ».

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ج٥(٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٧٤٨٥).

٣- ومن ثمرات الطاعة: ثناء الناس ودعاؤهم للمؤمن ففي صحيح مسلم (٤) عن أبي ذر رَضَاً لللهُ عَلَيْهُ قال: قيل لرسول الله على الرجل يعمل العمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»

بل وثبت في مُسند أحمد (٥) عن عمرو بن الحمق رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله» ، قيل: وما عسله؟ قال: «يفتح له عملًا صالحًا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله».

٤- ومن ثمرات الطاعة أيضًا حصول البركة في الأعمار والديار والذرية والأرزاق كل هذا بسبب الطاعة ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللهُ كَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللهُ كَا اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللهُ كَا اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَوْ إِنَّ أَهْلَ اللهُ كَا اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَهُ وَالْأَرْضِ وَلَكِكَن كَذَّبُواْ فَأَخَذُ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وقالَ الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ، مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهُ لِكُلِّ يَعَنَي اللَّهُ لِكُلِّ مَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ ٱمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ آَ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

قال عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ: إِن أَجْمَع آية في القرآن قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم مَ لَعَلَّكُم مَ تَذَكَّرُونَ ﴾ الفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم مَ لَعَلَّكُم مَ تَذَكَّرُونَ ﴾ الفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُم لَعَلَّكُم مَ لَعَلَّكُم مَ اللهَ يَجْعَلللهُ مُعَلَّدُهُ مَخْرَجًا ﴾ [النحل: ٩٠]، وإن أكبر آية في القرآن فرجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهُ يَجْعَللّهُ مُعَلِللهُ مُعْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]. (١)

وقال عبد الله بن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، مَخْرَجًا ﴾

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١٧٧٨٤) صححه شعيب.

<sup>(</sup>٦) تفسیر ابن کثیر ج۷(۳۰۰–۳۰۱).

يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب» .(١)

وقال الربيع بن خيثم: « يجعل له مخرجًا أي من كل شيء ضاق على الناس» (٢) وقيل لأحد الصالحين إن الأسعار قد ارتفعت فقال: أنزلوها بالتقوى.

وقال ابن القيم - رَحْمَهُ أُللَهُ تعالى - (٣): أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، و لابد؛ فإن البركما يزيد في العمر، فالفجور يقصر العمر.

وقال - رَحَمُهُ اللَّهُ تعالى - (٤): وقد ذكر الإمام أحمد في مُسنده في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بني أمية حنطة، الحبة بقدر نواة التمر وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل.

فالخيريا عباد الله بحذافيره في طاعة الله واتباع رسوله محمد عَلَيْكَ ، والشركله في معصية الله ، ومعصية رسوله محمد عَلَيْكَ .

نسأل الله التوفيق والسداد لكل خير ، اللهم أعزنا بطاعتك ، و لا تذلنا بمعصيتك .

أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ، إنه هو الغفور الرحيم



<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج۷(۳۰۱).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج۷(۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي ص (٣٦).

<sup>(</sup>٤) الجواب الكافي ص (٤٢).



### الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، و أشهد أن محمدًا رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين.

#### أما بعد:

عباد الله ثمرات الطاعة أعظم مما نتصور وفوق ما نتخيل ومنها:

قال ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا: « إن للحسنة نورًا في القلب ، وضاء في الوجه وسعة في الرزق ، وقوة في البدن ، ومحبة في قلوب الخلق ، وإن للسيئة سوادًا في الوجه ، وظلمة في القلب ، وقلة في الرزق ، ووهنًا في البدن ، وبُغضًا في قلوب الخلق » . (١)

وهذا تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي - رَحَمَهُ اللهُ تعالى - قال عنه الذهبي - رَحَمَهُ اللهُ - (٢): عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه، وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة. وقد قيل للإمام الحسن البصري - رَحَمَهُ اللهُ تعالى - : ما بال المتهجدين بالليل من

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية لابن تيمية ج٣(٢٧) .

<sup>(</sup>٢) السيرج ٢١ (٢٤٤) .

أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. (١)

و لهذا يقول الله تعالى عن النبي على وأصحابه : ﴿ ثُمَّمَدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اللهِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَعُهُمْ رُكَعًا سُجَدًّا بَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَعَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَعَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِعَةِ وَمَثُلُهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال ابن كثير -رَحْمَهُ اللهُ تعالى- :(٢) فالصحابة «ي» خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم.

٦- ومن ثمرات الطاعة. انشراح الصدور: قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللّهُ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُو بُهُم مِّن ذِكْرِ اللّهِ أَوْلَكَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٢].

وقال سبحانه ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يُهْدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ. يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَآءَ صَدَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وفي سُنن أبي داود (٣) عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية، قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية، ائتوني بوضوء، لعلي أصلي فاستريح، قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله عليه يقول: «قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة».

<sup>(</sup>١) المدهش لابن الجوزي ص(٥٢٣).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ (۷۰۱).

<sup>(</sup>٣) سُنن أبي داود برقم (٤٩٨٦).

وجاء في مُسند أحمد (١)، عن أنس رَخِوَليَّهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : «حُبب إلى من الدنيا: النساء، والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة ».

٧- ومن ثمرات الطاعة أيضًا. علو قدر الطائع بين الناس: قال بعض السلف: « من خاف من الله خاف منه كل شيء ».

وقال الحسن البصري -رَحَمُدُاللَّهُ تعالى- : « هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم » .

فمن طابت سريرته حمدت سيرته بين الناس ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس.

٨- ومن ثمرات الطاعة أيضًا :متابعة الحسنات. قال شيخ الإسلام -رَحَمَهُ اللهُ تعالى- (٢): إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقال شداد بن أوس رَخَيْلَكُ عَنهُ إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها أخوات وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها أخوات فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها.

نعم أيها الإخوة ويدل على مثل هذا الكلام أدلة كثيرة ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِٱلْحَسُنَىٰ ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ مَنْ لَيُسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ مَا مَنْ لَيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ مَا مَا لَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا لَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

9 – ومن ثمرات الطاعة أيضًا . ذهاب الفقر وغفران الذنوب : كما جاء عند النسائي (٣) عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عليه العمرة، فإنها: ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير: خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة».

<sup>(</sup>١) مُسند أحمد برقم (١٢٢٩٤) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ج۸ (۳۹۸).

<sup>(</sup>٣) سُنن النسائي برقم (٢٦٣٢).

١٠ - ومن ثمرات الطاعة أيضًا. بسط الرزق وإطالة العمر:

كما جاء في البخاري ومسلم (۱) عن أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول «من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه».

قال ابن القيم - رَحَمُ الله تعالى - (٢): فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم، ودافعة لأدواء القلوب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة لأخلاط الشهوات، وحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير من أوجاع البطن.

وقال الإمام المناوي - رَحْمَهُ أُلِلَهُ تعالى - (٣): الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه فمن أقبل بها على مولاه حاطه وكفاه لإعراضه عن كل ما سواه وذلك شأن كل كبير في حق من أقبل بكليته عليه.أهـ

فيا عباد الله تفرغوا لما خلقتم لأجله ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ مَا خَلَقْتُ اللَّهِ مَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وثبت عند الحاكم (٤) عن معقل بن يسار رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عليه « يقول ربكم -تبارك وتعالى -: يا ابن آدم تفرغ لعبادي أملأ قلبك

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٩٨٦) ومسلم برقم (٢٥٥٧) وجاء في البخاري عن أبي هريرة رَيَحُولَلَكُعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) زاد المعادج ٤ (١٩٢).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ج٥ (١٢٠).

<sup>(</sup>٤) الحاكم ج٤ (٣٦٢).

يخطانان الم

غنى ، وأملأ يديك رزقًا ، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرًا ، وأملأ يديك شغلًا » .

وثقوا أن الله لا يضيع أجر عامل منكم قال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَامَنًا قُلُ لَمْ تُوَلِّمِ وَلَوْ الله عَالَى : ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَامَنًا قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُولِكُمْ أَوَلِن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمُ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱلله غَفُولُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٤] ، والمعنى لا ينقصكم من أجوركم شيئًا.

نسأل الله العليَّ الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلاء ، أن يبارك لنا في طاعتنا ، وأن يزيدنا من فضله و إحسانه ، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.





# الدعاء آدابه وموانعه

#### الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] .

#### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: إن الدعاء من أهم الواجبات ، وأعظم المفروضات ،

وأجل الطاعات ، فهو سلاح المؤمن وهو سبب للنصر والتمكين ، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱللَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدُّ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] .

وقال تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ اللَّهَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ اللَّهَ عَالَيْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦] .

وقال تعالى: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف:٥٥] .

وقد سمى الله - عَنَّقِبَلَ - الدعاء دينًا قال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ ثُغِلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩] .

وقال تعالى ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] .

وسَهَ الله -عَرَّفَعُلَ - صَلاة قال تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبُتِ عِندَ ٱللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِلَّ اللّهَ عَفُورٌ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِلِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة :٩٩] ، ومعنى صلوات الرسول:أي دعوات الرسول. وقال تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُنَّ لَهُمُ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة :١٠٣].

أخي الكريم إذا سألت الله أعاطك كما أمرك بدعائه ووعدك بالإجابة وإذا لم تسأل الله عرضت نفسك لغضبه - سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى - ولهذا جاء في الأدب

المفرد للإمام البخاري (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ عن النبي عَلَيْكُ قال: « من لم يسأل الله يغضب عليه ».

ولله در من قال:

لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبُني آدم حين يُسأل يغضب

والدعاء من أعظم العبادات ففي سُنن الترمذي (٢) عن النعمان بن بشير رَضَالِلَهُ عَنهُ قال سمعت النبي عَلَيْهُ يقول « الدعاء هو العبادة ». ثم قرأ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠].

أيها المؤمنون: كم في الدعاء من المنافع والفضائل العظام التي ينالها المتضرعون إلى الله - سُبَحَانهُ وَتَعَالَى - ، فمن فضائل الدعاء أنه يرد القضاء ففي سُنن الترمذي (٣) عن سلمان رَحَوَاللَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر » .

و لهذا يقول الله تعالى عن خليله إبراهيم عَلَيْوالسَّلَامُ ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ أَلَآ أَكُونَ بِدُعَآ و رَبِّي شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٤٨].

وقال تعالى عن نبيه زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَالسَّلَامُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَالشَّاعَ لَا الرَّأْسُ شَكِبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ [مريم:٤].

ومن فضائل الدعاء أن الله مع عبده إذا دعاه ففي صحيح مسلم (٤)

- (١) صحيح الأدب يرقم (٦٥٨).
- (٢) صحيح الترمذي يرقم (٣٥٥٥).
- (٣) صحيح الترمذي يرقم (٢١٣٩).
  - (٤) صحيح مسلم يرقم (٢٦٧٥).

عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني».

ومن فضائله أيضًا أنه سبب للشفاء ورفع الكرب والبلاء قال تعالى ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَنَى ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً فَاللهُ عَنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وجاء في مستدرك الحاكم (١) عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قال: قال رسول الله عَلَيْكَم عباد الله بالدعاء ».

ومن فضائل الدعاء أنه أكرم شيء يكرم الله به العبد فعند الترمذي (٢) عن أبي هريرة رَضَاً لِللهُ عَن النبي عَلَيْ قال : « ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء » .

فينبغي للمؤمن أن يدعو الله تعالى كثيرًا في الشدة والرخاء ، والرغبة والرهبة ، وأن يظهر الافتقار والانكسار لمن له الحكم والاختيار ، قال الله تعالى عن بعض رسله: ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ, يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ صَافَوُا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرُهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمَدٍ مِّنِ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِأَلْبَأْسَاءَ وَاللَّهُمْ بَا الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمَدٍ مِّنِ قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِأَلْسَاءَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّه

وأنت إذا دعوت ربك فلن يضيع دعاؤك عند الله ففي مسند الإمام

<sup>(</sup>١) المستدرك ج٤ (٣٦٢) وصحيح الجامع برقم (٣٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي يرقم (٣٣٧٠).

أحمد (١) عن أبي سعيد رَضَائِنَهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْهُ قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ، قالوا: إذا نكثر ، قال: الله أكثر ».

وجاء عند الإمام الترمذي (٢) عن سلمان الفارسي رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي قَال: « إن الله حيى كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبين ».

أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بها صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء

ولعظم شأن الدعاء أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كانوا يدعون الله تعالى في وقت الشدة والرخاء ، ولا سيها عند الكربات والأزمات وتكذيب أقوامهم لهم ، فحقق الله لهم ما طلبوا وأعطاهم ما سألوا ، فهذا نوح عَلَيْ السّكامُ لما سخر به قومه وكذبوه دعا عليهم ، قال الله تعالى: ﴿ كُذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ بَعَنُونٌ وَازْدُجِرَ اللهُ فَدَعَا رَبَّهُ وَتَعَلَى: ﴿ كُذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ بَعَنُونٌ وَازْدُجِرَ اللهُ فَدَعَا رَبَّهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَفَجَّرُنَا اللهُ وَفَجَّرُنَا اللهُ وَفَجّرُنَا اللهُ وَفَجّرُنَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أحمد يرقم (۱۱۱۳۳)

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي يرقم (٣٥٥٦).

وهذا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ لما ترك أهله في وادي مكة توجه إلى البيت ودعا الله تعالى فكان لهذه الدعوة المباركة الأثر العظيم إلى قيام الساعة، قال الله تعالى عنه: ﴿ رَبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ وَالْ الله تعالى عنه: ﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمُ وَارْزُقُهُم مِّن الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

وهذا أيوب عَلَيْهِ السَّلَمُ دعا الله - عَنَّفَظَ - فكشف الله ضره، قال تعالى: ﴿ وَأَيْوَبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَّنِي ٱلضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ مَا يَوْمِ مَسَّنِي ٱلضَّرُّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً فَاللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكُرَىٰ لِلْعَنِيدِينَ ﴿ مَا اللَّهُ اللّ

وهكذا من يتأمل القرآن الكريم يجد فيه كثيرًا من أدعية الأنبياء وسؤالهم الرب - تَبَارَكَ وَتَعَالَا- ، وخضوعهم بين يديه في جميع أحوالهم عليهم الصلاة والسلام.

فيا معاشر المسلمين: احرصوا على الدعاء ، فهو عبادة عظيمة ، وهو زاد المتقين ، وعنوان التذلل والخضوع لرب العالمين.

اللهم وفقنا لهداك ، وأعنا على طاعتك ، ويسر لنا الخير أينها كنا ، والحمد لله رب العالمين.

## 

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، أما بعد.

فيا أيها المسلمون: لقد سمعتم شأن الدعاء ومكانته ونحن حينها نتوجه بدعائنا لربنا نستشعر وجوده وغناه ، ولهذا يقول الإمام ابن عقيل - رَحَمَدُاً اللهُ-: قد ندب الله إلى الدعاء وفي ذلك معانٍ وهي صفات لله تعالى.

أحدها: الوجود فإن من ليس بموجود لا يدعى.

الثاني: الغنى فإن الفقير لا يدعى.

الثالث: السمع فإن الأصم لا يدعى.

الرابع: الكرم فإن البخيل لا يدعى.

الخامس: الرحمة فإن القاسي لا يدعى.

السادس: القدرة فإن العاجز لا يدعي (١)

معاشر المسلمين: هناك سؤال أو إشكال قد يقول قائل أنا أدعو كثيرًا وأرغب في الدعاء إلا أني كلم دعوت الله لا أجد إجابة لدعائي ولم تتحقق رغباتي مع أن الله قال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمُ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠].

أقول أخي الكريم ، لاشك أن الله وعد بالإجابة لمن دعاه ، ولكن ينبغي أن تعلم أن هنالك موانع لإجابة الدعاء ، ورد بيانها في السُّنَّة النبوية

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص(٥٩) بتحقيق الألباني - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-.

فمن وقع فيها أو في بعضها كانت سببًا لرد دعوته وعدم قبولها عند الله: فمن ذلك:

١ – الاستعجال في الدعاء ففي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»، قيل يا رسول الله: ما الاستعجال ؟ قال: «يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء».

ومعنى يستحسر: أي ينقطع ويمل فيترك الدعاء

٧. ومنها أكل الحرام ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عليه : «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَتَأَيّّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥] ، وقال: ﴿ يَتَأَيّّهَا اللَّهِ عِنهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عِنهَ اللَّهُ اللَّهُ إِن كَنتُمْ إِيّاهُ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥] ، وقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عِنهَ المَوْنَ عَلَيمٌ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْمَدُونَ ﴾ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقُنكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْمَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧١] ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السهاء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ ».

وقال وهب ابن منبه -رَحَمُهُ اللَّهُ-: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته.

ولما سئل سعد بن أبي وقاص رَضَالِتُهُ عَنهُ تستجاب دعوتك من بين أصحاب النبي عَلَيْ فقال: « ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين

<sup>(</sup>۱) مسلم برقم (۲۷۳۵).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٠١٥).

#### مجيئها ومن أين خرجت » . (١)

٣-ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ففي سُنن الترمذي (٢) عن حذيفة بن اليهان رَخَوَلِكُهُ عَنهُ: عن النبي عَلَيْ قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ».

٤ - ومنها الغفلة في الدعاء ففي سُنن الترمذي (٣) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ».

ورضي الله عن عمر بن الخطاب الذي قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه.

وكان بعض السلف يقول: إني لأعلم متى يستجيب الله لي دعائي قيل كيف ذاك قال: إذا شرح الله صدري لدعائه.

فلا تعجزن أخي المسلم عن الدعاء وتغفلن عنه فإنه سلاح المؤمنين وسبب للنصر المبين وصدق النبي -عليه الصلاة والسلام- إذ قال: «إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء ». (٤)

٥-و منها كثرة الذنوب والمعاصي، قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَقَى يُعَقِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَمِنْ خَلْفِهِ عَقَى يُعَقِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَمِنْ خَلْفِهِ عَقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِنْ اللّهُ عَمِّن دُونِهِ مِن وَاللّهِ اللّهُ وَمَا لَهُ مَرِّدٌ لَهُ وَمَا لَهُ مَرِّدُ وَنِهِ مِن وَاللّهِ } [الرعد: ١١].

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ج١(٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢١٦٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٣٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان يرقم (٤٤٩٨) عن أبي هريرة رَضَوَاللَّهُ عَنهُ.

قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم نساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب

عباد الله: علينا أن نجتهد في الدعاء خصوصًا في أوقات الإجابة التي ورد بيانها في السُّنَّة النبوية ، فمن ذلك:

ا الدعاء بين الأذان والإقامة: فقد جاء عند الترمذي (١) عن أنس بن مالك رَضَايِّتُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».

٢. ومنها الدعاء في السجود: ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة وَخَوَلَكُ عَنْ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر وا الدعاء ».

٣. ومنها الدعاء في يوم الجمعة وخصوصًا في الساعة الأخيرة بعد العصر: ففي الصحيحين (٣) عن أبي هريرة رَضَيَّكُ عَنْهُ قال :قال أبو القاسم على المعصر: « إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه » وقال بيده يقللها يزهدها.

وفي رواية أبي داود (٤) « فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر ».

٤. ومنها الدعاء في جوف الليل الآخر ففي صحيح مسلم (°) عن جابر رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: « إن في الليل لساعة لا يوافقها

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٩٣٥) ومسلم برقم (٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) سُنن أبي داود: برقم (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم برقم (٧٥٧).

رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة ، إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة».

٥-ومنها الدعاء عند نزول المطر، ففي مستدرك الحاكم (١) عن سهل ابن سعد رَضَيَّلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء و تحت المطر».

٦-ومنها الدعاء عند شرب ماء زمزم: ففي سُنن ابن ماجه (٢) عن جابر بن عبد الله صَالِيَهُ قال سمعت رسول الله عليه عليه على . « ماء زمزم للا شرب له » .

٧- ومنها الدعاء في شهر رمضان: فقد جاء في كشف الأستار للهيشمي<sup>(٣)</sup> من حديث أبي سعيد رَعَوَلَيْهُ عَنْهُ قال رسول الله عليه (إن لله - تبارك وتعالى - عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة».

وجاء عند أحمد (٤) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رَخَالِلَهُ عَنْهُا قالا: قال رسول الله عَلَيْهُ : « إن لله عتقاء في كل يوم وليلة ، لكل عبد منهم دعوة مستحابة ».

وهناك من الأوقات الشريفة والأزمنة الفاضلة ، والأماكن المقدسة ما هو حري بالمؤمن أن يحرص على الدعاء ، والإخبات والانكسار بين يدي الله تعالى .

و هكذا وعد الله -عَزَّوَجَلَّ- أنه يستجيب للذاكر لله كثيرًا ، وللمظلوم

<sup>(</sup>١) المستدرك ج٢ (١١٣) وصحيح الجامع برقم (٣٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن ماجه برقم (٣٠٦٢).

<sup>(</sup>٣)كشف الأستار للهيثمي برقم (٩٦٢) صحيح الترغيب والترهيب: ج١ (٥٨٦): صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (٧٤٥٠).

يخطران المنابر الم

وللإمام العادل وللصائم حتى يفطر ، وللوالد إذا دعا على ولده ، وللمسافر إذا دعاه في سفره ، كل هذه ورد ذكرها في أحاديث صحيحة في سُنَّة رسول الله.

وفقنا الله وإياكم لمراضيه وجعل مستقبل حالنا خيرًا من ماضيه ، اللهم يا من فتح بابه للطالبين وأطلق بالسؤال ألسنة القاصدين ، نسألك أن تجعلنا من أوليائك المقربين ، وحزبك المفلحين ، وأن تجعلنا من الآمنين من الفزع الأكبر يوم الدين.

اللهم اجعل الإيمان لنا سراجًا ، ولا تجعله لنا استدراجًا ، وعلمنا ما لم نعلم ، وثبت قلوبنا على دين نبيك المعظم على وعلى آله الطيبين ، وأصحابه المكرمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





## ٣٩ تذكير العباد بآلاء الله ونعمه

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب ٧٠].

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون: إن نعم الله - عَزَّوَجَلَّ - كثيرة لا تعد ولا تحصى قال الله:

المنظر المنتابل المنظم

﴿ ٱللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عَمِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلثَّلَ اللَّهُ مَسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلثَّلَ لَكُمُ ٱلشَّمْوَةُ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لَا وَٱلنَّهَارَ إِنَّ وَوَانَ تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لَا تَعْمُوهَ أَلِنَ اللهِ لَا تَعْمُوهَ أَلِي اللهِ اللهِ اللهِ لَا تَعْمُوهَ آلِنَ اللهِ اللهِ اللهِ لَا تَعْمُوهَ آلِنَ اللهِ اللهِ لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فقد عدد الله - عَنَّهَجَلَ - في هذه الآيات المباركة نعمه على خلقه وذكر عشر نعم مما أنعم بها على خلقه وهي:

- ١ خلق السموات .
- ٢- وخلق الأرض.
- ٣- وأنزل من السماء ماءً.
  - ٤ وسخر لكم الفلك.
  - ٥ وسخر لكم الأنهار .
- ٦-٧- وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.
  - $\Lambda$ -۹- وسخر لكم الليل والنهار .
    - ١٠- وآتاكم من كل ما سألتموه.

فلا إله إلا الله كم من نعمة ، قد أنعم الله بها علينا ، ونحن في غفلة عن ذلك نسأل الله أن يعفو عنا .

عباد الله: ومن النعم العظيمة نعمة السمع والبصر والفؤاد، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمِّ هَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْدِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل:٧٨].

ومن النعم العظيمة نعمة الأمن في الأوطان، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ

إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْمَخْرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَلُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ الْأَخْرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَلُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

وقال النبي عليه الله الدنيا » . « من أصبح منكم آمنًا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنها حيزت له الدنيا » . (١)

ومن نعم الله العظيمة صحة الأبدان ففي صحيح البخاري (٢) عن ابن عباس رَحَلَيْهُ عَنْهُ قال : قال النبي عَلَيْهُ : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ » .

وفي صحيح مسلم (٣) عن عبدالله بن عمر رَضَالِلَهُ عَالَ : كان من دعاء رسول الله ﷺ : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ».

قال بعض العلماء: الصحة غنى الجسد.

وقال بعضهم: العافية الملك الخفي.

وقال بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فأغمض عينيك.

ومن نعم الله العظيمة نعمة الطعام والشراب والكساء والهواء ففي مستدرك الحاكم (ئ) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال : دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي عَلَيْهُ فانطلقنا معه ، فلم طعم وغسل يديه – أو قال : يده – قال : « الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ، منَّ علينا فهدانا وأطعمنا يده –

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٢٣٤٦) عن عبيد الله بن محصن الخطمي رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٤١٢) .

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) الحاكم ج ١ (٥٤٦).

وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعم من الطعام ، وسقى من الشراب ، وكسا من العري ، وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلًا ، الحمد لله رب العالمين » .

وأعظم النعم على الإطلاق نعمة الهداية لهذا الدين العظيم قال الله - تَبَارَكَ وَتَعَالًا - عن أهل الجنة : ﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ اللهُ ال

وقال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

قال العلامة ابن القيم - رَحَمُ اُللّهُ - (1): والنعمة نعمتان نعمة مطلقة ونعمة مقيدة فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام والسُّنَة وهي التي أمرنا الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتَ كَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيّنَ وَالشّهُدَاء وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَ كَ كَوَيقًا ﴾ [النساء : ٦٩] فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة ، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقول الله تعالى : ﴿ اللّهُ مَا لَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَمْ وَينَا ﴾ [المائدة : ٣].

فالله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أعطى عباده من كل ما سألوه من النعم الظاهرة

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية .

والباطنة ومما لم يسألوه ، قال الله - جَلَّوَعَلا -: ﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ الله سَخَرَلَكُم مَّافِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَيْهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدَى وَلا كِنْبِ مُّنِيرٍ ﴾ [لقان: ٢٠].

وقال - تَبَارَكَوَتَعَالَى - ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنُرُونَ ﴾ [النحل:٥٣].

قال طلق بن حبيب - رَحْمَهُ أُللَهُ -: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن اصبحوا توابين وامسوا توابين.

لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بها أوليت من حسن لكان ما زاد شكري إذ شكرتُ به إليك أبلغ في الإحسان والمنن

### عباد الله هناك أسباب كثيرة لبقاء النعم ودوامها:

١- منها تذكر النعم ، قال الله تعالى : ﴿ وَٱذَكُرُواۤ إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلُ مُسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَحَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وَٱيّدَكُم بِنَصۡرِهِ عَمَافُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَحَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنّنَاسُ فَعَاوَىكُمُ وَٱيّدَكُم بِنَصۡرِهِ عَرَرَوۡكُمُ مِّنَ ٱلطّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [الأنفال:٢٦].

وقال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَ لَعَلَكُمْ نَهُمَا كُذُوكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهُمَا كُذُوكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهُمَا كُذُوكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهُمَا كُذُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّعًا وَجُنُودًا لَيَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٩] .

وقال تعالى : ﴿ يَنَبَنِيٓ إِسْرَهِ يَلُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠].

وقد بين الله - عَنَّوَجَلَ - أَن الأنبياء ذكروا قومهم بنعم الله قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ الذُكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠].

وهذا هود عَيْهِ السَّلَامُ يقول لقومه ﴿ وَانَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَا اللَّهِ وَانَّقُواْ اللَّذِي َ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَذَابَ يَوْمِ مَا مَكَّكُم عَذَابَ يَوْمِ مَا مَكَكُم عَذَابَ يَوْمِ مَا مَكَدُم عَذَابَ يَوْمِ مَا مَكَدُم عَذَابَ يَوْمِ مَا مَكُم عَذَابَ مَعْ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِمُ اللللْمُنْ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللللِمُ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

وقال لهم : ﴿ أُوعِجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِي مُكْمَ لِي مُكُمَّ لِي مُنكُمُ لِي مُناكِمُ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِي مُناكِمُ مُن بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بِصَاعَةً فَادْكُمُ وَادْكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَادْكُمُ وَادْكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَادْكُمُ وَادْ الْآءَ ٱللّهِ لَعَلَّكُمُ نُقُلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٩].

وقال نبي الله صالح عَلَيْ القومه: ﴿ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآ ءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاً كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَاُذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف ٤٧].

٢ - ومنها الشكر لله قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَمِن شَكَرْتُمْ
 لَأَزِيدَنَّكُمُ أَولَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴾ [إبراهيم:٧].

وقال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَاللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة:١٧٢].

قال الحسن البصري - رَحْمَهُ اللَّهُ -: إن الله ليمتع بالنعم ما شاء ، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابًا.

٣- ومنها أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه ففي الصحيحين (۱)
 عن أبي هريرة وَعَوَلَيْهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : «انظروا إلى هو من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله » .

٤- ومنها أن يستحضر أن الله سائله يوم القيامة عن هذه النعم التي أنعم الله بها عليه هل قام بشكرها أم لا، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلۡمُرَ وَٱلۡفُوَّادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].
 وقال تعالى ﴿ ثُمَ لَتُسْعُلُنَ يُومَ إِنْ عَنِ ٱلنّعيمِ ﴾ [التكاثر:٨].

وفي سُنن الترمذي (٢) عن أبي هريرة رَضَالِسَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد » .

وفي سُنن الترمذي (٣) أيضًا عن أبي برزة الأسلمي رَضَالِسَهُ عَنهُ قال : قال رسول الله على الله عن عمره فيم القيامة حتى يُسأل ، عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيها أنفقه ، وعن جسمه فيم أبلاه ».

وفي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « يقول الله للعبد يوم القيامة: أي فل ، ألم أكرمك وأسودك ، وأزوجك، وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ، فيقول: بلى قال فيقول أفظننت أنك ملاقي ؟ ، فيقول: لا ، فيقول: فإني أنساك كها نسيتني ، ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك ، وأسخر لك

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٤٩٠) ومسلم برقم (٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٣٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٤١٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (٢٩٦٨).

الخيل والإبل ، وأذرك ترأس وتربع ؟ ، فيقول: بلى أي رب ، فيقول: أفظننت أنك ملاقي ؟ ، فيقول: لا ، فيقول: فإني أنساك كها نسيتني ، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك ، فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ، ويثني بخير ما استطاع ، فيقول: هاهنا إذا قال ثم يقال له :الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على ؟ ، فيختم على فيه ، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي ، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ، وذلك ليعذر من نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك المنافق ،

والسؤال للمؤمن سؤال تذكير بنعم الله ، لا سؤال توبيخ وتقريع. ومعنى قوله أي فل : أي فلان.

نسأل الله - عَرَّهَ مَلَ - أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين وأن يحشرنا في زمرة عباده الصالحين.

والحمد لله رب العالمين.





## الخطبة الثانية:

الحمد لله كما أمر والشكر له على ما أنعم وتفضل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإن نعم الله تترا و آلاؤه لا تحصى ، أمة الإسلام: ذكرنا فيها سبق أسباب بقاء النعم وهنا نذكر بمشيئة الله أسباب زوالها:

قال ابن القيم - رَحْمَهُ أُلِللهُ- وهو يتكلم عن عقوبة المعاصي : ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصل وتمنع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته . (٢)

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (١٧٣١١) والصحيحة برقم (٤١٣).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي ص (١٣٨).

٢ - ومنها تغير النفوس إلى معصية الله ، قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال:٥٣].

مة فارعها فإن الندنوب تزيل النعم بب العباد فرب العباد سريع النقم العباد سريع النقم الستطعت فظلم العباد شديد الوخم بن الورى لتبصر آثار من قد ظلم بعدهم شهودعليهم ولاتتهم عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم

إذا كنت في نعمة فارعها وحطها بطاعة رب العباد وإياك والظلم مها استطعت وسافر بقلبك بين الورى فتلك مساكنهم بعدهم وما كان شيء عليهم أضر فكم تركوا من جنان ومن صلوا بالجحيم وفات النعيم

٣-ومنها الكفر بالله ونعمه ، قال الله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً صَالَى اللهُ عَالَى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطُمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنْهُ اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ بِأَنْعُمِ اللّه فَأَذَاقَهَا ٱللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَهِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم:٧].

قال ابن القيم - رَحَمُهُ اللَّهُ-: و الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع

الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها وأن لا يستعملها فيها يكره. (١)

3 - و منها عدم تصريف النعم في حوائج العباد منهم: قال تعالى ﴿ إِنَّا بَلُونَهُمْ كُمَا بَلُونَا أَصْحَبَ الْجُنَةِ إِذَ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصَبِحِينَ ﴿ ﴿ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِن رَبِّكَ وَهُو نَآيِمُونَ ﴿ اللَّ فَاصَبَحِتُ كَالصَّرِيمِ ﴿ اللَّ فَلْنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّ أَنِ اَغَدُواْ عَلَى حَرْدِ كُونُ اللَّ فَاصَلَقُوا وَهُو يَنخفنُونَ ﴿ اللَّ أَن لَا يَدْخُلُنَهَا الْيُومُ عَلَيْكُم عَلَى حَرْدٍ قَدِدِينَ ﴿ اللَّ فَالطَلَقُوا وَهُو يَنخفنُونَ اللَّ أَن لَكُو لَوْكُ لَمَ اللَّهُ وَهُو يَنخفونَ اللَّ أَن اللَّهُ اللَّهُ وَمُونَ عَلَيْكُم مِن اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ ا

وعند الطبراني (۲) عن ابن عمر رَحَوَلِنَهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لله عبادًا اختصهم بالنعم لمنافع العباد ، يقرهم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها نزعها منهم ، فحولها إلى غيرهم » .

وعند الطبراني (٣) عن ابن عباس رَخَوَالِلَهُ عَنْهُا قال رسول الله عَلَيْهُ: «ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ، ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال ».

٥-ومنها الإعراض عن الله وشرعه: قال تعالى ﴿ لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ كَنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ. بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُولٌ ﴾ [سبأ :١٥].

<sup>(</sup>١) المدارج ج٢(٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (١٦٢٥) وصحيح الترغيب برقم (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط (٧٥٢٩) وصحيح الترغيب برقم (٢٦١٨).

آ - و منها العجب بالنعمة : ﴿ وَأُضِرِ اللّهُ مَثُلًا رَّجُايُنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُم الْبَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ آ كُلُهَا وَلَمُ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعًا وَفَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴿ آ وَكَالَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُو شَالِمٌ وَهُو شَالِمٌ وَهُو شَالِمٌ وَهُو شَالِمٌ وَهُو شَالِمٌ لِنَّ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَعْسِهِ وَهُو لَكُمُ مِنكُ مَا لاَ وَأَعَرُ نَفَرًا ﴿ آ فَكُنُ وَمَا أَظُنُ السّاعَة قَآبِمة وَهُو طَالِمٌ لِنَعْسِهِ وَلَا أَكُنُ وَمِن لَا مِن تَهَا مِنْ مَا لاَ وَعَلَالُ ﴿ وَمَا أَظُنُ السّاعَة قَآبِمة وَهُو كَاوِرُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِنْ قَالَ لَهُ وَسَاحِهُ وَهُو كَاوِرُهُ وَلَا اللّهُ لا قُورُ اللّهُ لا قُورُ اللّهُ لا وَقُلَا إِنْ قَلْمَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُورَة وَكُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُورَة وَلَا اللّهُ اللّهُ لا قُورُ اللّهُ لا قُورُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُولِكُ اللّهُ اللّهُ لا قُورُهُ وَلَا اللّهُ وَلَلّا اللّهُ وَلَلّا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ

٧. و منها الكبر و عدم قبو ل النصيحة : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَغَيْ عَلَيْهِم ۗ وَ الْيَنْكُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفاتِحَهُ الْكُنُواُ بِالْعُصْبَةِ أَوْلِى الْقُوَةِ مُوسَى فَغَيْ عَلَيْهِم ۗ وَ الْيَنْكُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفاتِحَهُ الْكَنُواُ بِالْعُصْبَةِ أَوْلِى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّهُ ا

ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّنِرُونَ ﴿ فَا فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ اللَّهُ وَمَا كَانَ مَنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّا رَضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن الْمُنتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِاللَّمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَّ اللَّهُ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَهُ لَا يُقُلِحُ لَمُ لَا يُقَلِحُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَهُ لَا يُقُلِحُ الْكَافِرُونَ وَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُقُلِحُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُقُلِحُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُقُلِحُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَوَيَكُانَهُ لَا يُقُلِحُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَا وَيَكَانَهُ لَا يُقُلِحُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَا وَيَكَانَهُ لَا يُقُلِحُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا لَا لَكُنْ مِلْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُنْ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَا يُقَلِّ أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلَهُ عَلَيْنَا لَكُنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لَكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لَكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَوْلَالَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْكُنَا لَكُنَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْنَا لَكُنُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ عَلَيْكُونَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْنَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْكُنِهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْكُلِقُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ عَلَيْكُونَا لَا لَهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ الْعُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْلُولُونَ اللَّهُ

٨ - ومنها أكل الربا ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

نسأل الله العلي الأعلى أن يوزعنا شكر نعمه ، ورعاية مننه ، وأن يوفقنا لإتباع أنبيائه ورسله ، إنه أرحم الراحمين.

اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا ، في قديم أو حديث ، أو سر أو علانية ، أو خاصة أو عامة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# نعيم الجنة والأسباب الموصلة إليها

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَوْتَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَغَمَلكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب:٧١-٧].

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

عباد الله: إن الحديث عن الجنة لا يُسأم ولا يُمل. ولله در من قال:

أتاك حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نشره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه

عباد الله يقول الله - جَلَّوَعَلا -: ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وقال تعالى: ﴿ سَابِقُوۤ اْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد:٢١].

وقال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥].

وإذا مات الإنسان وبعث كان مصيره ، إما إلى الجنة وإما إلى النار.

الدار جنات عدن إن عملت بها يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما مصيران ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار

 قال: «إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ».

قال أحمد بن حرب - رَحَمُهُ اللّهُ -: أحدنا يؤثر الظل على الشمس فها بالنا لا نؤثر الجنة على النار.

وقال محمد بن الحنفية - رَحْمَهُ ٱللَّهُ- : إن أبدانكم هذه ليس لها أثمان إلا الجنة ، فلا تبيعوها إلا بها. أهـ

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْمُحُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَنْ وَعُدًا عَلَيْهِ كَمُ الْجَعَنَّ وَلَا اللَّهِ فَيَقَنْ الْوَنَ وَيُقَنَّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَيُقَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمَنَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ وَقَالَ فَوْنَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِن ٱللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١]. فألسَتَ أَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلاَ وَذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].

قال العلامة السعدي - رَحْمَهُ أللَهُ -: يخبر تعالى (۱) خبرًا صدقًا، ويعد وعدًا حقًا بمبايعة عظيمة، ومعاوضة جسيمة، وهو أنه ﴿ اَشَتَرَىٰ ﴾ بنفسه الكريمة ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم ﴾ فهي المثمن والسلعة المبيعة.

﴿ بِأَنَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ ﴾ التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح، والمسرات، والحور الحسان، والمنازل الأنيقات.

وصفة العقد والمبايعة، بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته وإظهار دينه في في يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَائُلُونَ وَيُقَائِلُونَ ﴾ فهذا العقد والمبايعة، قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات.

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي ج١ (٢٥٢).

﴿ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم، وأعلاها، وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق.

﴿ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَالسَّتَبْشِرُواْ ﴾ أيها المؤمنون القائمون بها وعدكم الله ، ﴿ بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعُتُم بِدِ ﴾ أي: لتفرحوا بذلك، وليبشر بعضكم بعضًا .

﴿ وَذَلِكَ هُواً لَفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ الذي لا فوز أكبر منه، ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية، والنعيم المقيم، والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات، وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر إلى المشتري من هو؟، وهو الله جل جلاله، وإلى العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس، والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان.

وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. (١)

أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تدرك الأخرى فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن لئن ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن

وقال آخر:

أعظم بقوم بايعوا الغفار

بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا

<sup>(</sup>۱) تفسير السعدي ج۲ (۳۲۲ - ۳۲۳).

## رب اعطنا ثمنًا ألذ من المنى جنات عدن تتحف الأبرار

وقد جاء في الصحيحين (۱) عن أبي هريرة رَضَايِسَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شئتم ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فنعيم الجنة فوق ما نتصور وأعظم مما نتخيل قال ابن عباس رَضَايَسَهُ عَنهُ ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسهاء. (۱)

فالنعيم الذي في الجنة مختلف عن النعيم الذي في الدنيا شكلًا وطعمًا ولونًا فالعنب مثلًا موجود في الدنيا وهو موجود في الجنة فالاشتراك في الأسماء فقط ففي الصحيحين (٣) عن عبد الله بن عباس وَعَالِسَهُ عَلَا قال: إن الصحابة قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئًا في مقامك ثم رأيناك كعكعت؟ قال علي الله وأيت الجنة، فتناولت عنقودًا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا».

ومعنى كعكعت .أي تأخرت. والله لا فوز أعظم من الفوز بالجنة قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ الْمُؤْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ فَكَنَ نُحُرِرَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ فَكَن نُحُرِرَكُمْ اللَّهُ نَيَا إِلَّا مَتَكُ فَكَن نُحُرِرَ عَنِ النَّالِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُ الْفُرُودِ ﴾ [آل عمران :١٥٨].

وقد أخبرنا ربنا - تَبَارَكَوَتَعَالَى - عن الفواكه في الجنة قال تعالى: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وقال تعالى : ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهُ أُونَغُلُّ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: ٦٨].

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٢٤٤) ومسلم برقم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الضّياء المُقدسي وهو في صحيح الجامع برقم (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٥٥١) ومسلم برقم (٩٠٧).

وقال تعالى ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثَأَصُحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثَا فَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثَا فَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثَا فَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثَا فَا فَكُوهِ وَ ثَا اللَّهِ مَنْفُودٍ ﴿ ثَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وهناك الأشجار العظيمة ذوات الظل العظيم في الجنة ، ففي الصحيحين (١) عن أبي سعيد رَضَالِلَهُ عَنْ النبي عَلَيْ قال: «إن في الجنة لشجرة، يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها».

وعند الترمذي (٢) عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال رسول الله عَلَيْكُ : «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب».

فيا أخا الإسلام اغرس لك أشجارًا في الجنة من الآن ففقد ثبت عند الترمذي (٣) عن جابر رَضَالِلَهُ عَن النبي عَلَيْهُ قال: « من قال: سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة ».

أما نساء أهل الجنة فقد قال الله تعالى: في وصفهن ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ اللهُ عَالَى: في وصفهن ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَ كُلَّمَا وَرُقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ يِّزْقًا قَالُوا هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَيِهًا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

ومعنى مطهرة: أي من الحيض والغائط، والبول والنخام، والبزاق والمني، والولد والإثم، والقذر والأذى، فهي عامة في هذه الأمور كلها.

و في صحيح البخاري (١) عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْ النبي ﷺ: «لروحة في سبيل الله، أو غدوة، خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٥٥٣) ومسلم برقم (٢٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٥٢٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٣٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم (٢٧٩٦).

أحدكم من الجنة، أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها، ولملأته ريًا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها».

وعن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ، فقال: « إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء » . (١)

وفي سُنن الترمذي (٢) عن المقدام بن معدي كرب رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عليه : « للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه ».

ولقد كان الحسن البصري -رَحْمَهُ اللهُ- يقول: يا معشر الشباب أما تشتاقون إلى الحور العين.

أيها المؤمنون: فمن كان يشتاق للحور العين عمل الأسباب الموصلة إليها: ومن ذلك كظم الغيظ عن الناس فقد صح عند الترمذي (٣) عن معاذ ابن أنس رَحَالِتَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «من كظم غيظًا وهو يقدر على أن ينفذه، دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة ، حتى يخيره في أي الحور شاء».

نسأل الله العلي العظيم أن يسكننا وإياكم جميعًا جنات النعيم ، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه ، أقول ما سمعتم ، واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم .

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير ج١٩ (٧٦) والصحيحة برقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (١٦٦٣) وغيره الصحيحة برقم (٣٢١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي برقم (٢٤٩٣).

## الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فيا أيها المسلمون؛ أما بيوت وقصور أهل الجنة فقد جاءت أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية تبين بنائها ومناظرها وحصبائها وما يوجد فيها :نذكر بعضًا من ذلك يقول الله - تَارَكَوَتَعَالَ - : ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ النَّهَ وَمَا يُوجِد فيها :نذكر بعضًا من ذلك يقول الله - تَارَكَوَتَعَالَ - : ﴿ لَكِنِ ٱلنَّذِينَ النَّهَ وَمُ اللهُ مَنْ فَوْقِهَا غُرَفُ مَّ بَنِيَةً تَجَرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَا وَعَدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ اللهُ

وقال الله تعالى : ﴿ أُوْلَكَيْكَ يُجُزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَامًا ﴾ [الفرقان:٧٥].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى لِللَّهِ مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ ﴾ [سبأ:٣٧].

وفي صحيح ابن حبان (۱) عن أبي مالك الأشعري رَضَالِلَهُ عَن النبي عَالَ اللهُ عَن النبي عَالَ : « إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام».

وفي سُنن الترمذي (٢) عن علي رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها» فقام إليه

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان برقم (٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٢٥٢٧) وحسنه العلامة الألباني - رَحْمَهُ أللَّهُ -.

أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى لله بالليل والناس نيام»: «هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو كوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مديني وهو أثبت من هذا.

وفي الصحيحين (۱) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِلهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ليتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق ، من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » . قالوا: يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ، قال : «بلى ، والذي نفسى بيده ، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ».

وفي سُنن الترمذي (٢) عن بريدة بن الحصيب رَصَالِتُهُ عَنهُ قال : « أصبح رسول الله على فدعا بلالاً فقال يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ ،ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر ؟، فقالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي لمن هذا القصر ؟، قالوا لرجل من أمة لرجل من قريش قلت أنا قرشي لمن هذا القصر ؟ ،قالوا لرجل من أمة لرجل من قريش قلت أنا قرشي لمن هذا القصر ؟ ،قالوا لرجل من أمة عمد قلت أنا محمد لمن هذا القصر ؟ قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال عمد عندها ورأيت أن لله على ركعتين فقال رسول الله على عندها ورأيت أن لله على ركعتين فقال رسول الله على .».

وفي مُسند الإمام أحمد (٣) عن أبي هريرة رَضَاًلِلَهُ عَنهُ قال : قلنا: يا رسول الله، إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٣٢٥٦) ومسلم برقم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح الترمذي برقم (٣٦٨٩) .

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم (٨٠٤٣) حديث صحيح بطرقه وشواهده.

الدنيا، وشممنا النساء والأولاد قال: «لو أنكم تكونون – على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي، لصافحتكم الملائكة بأكفهم، ولز ار تكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا، لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم » قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدْخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغهام، وتفتح لها أبواب السهاوات، ويقول الرب -عَرَّبَلً-: وعز تي لأنصر نك ولو بعد حين »؟.

وتأملوا معاشر المسلمين قوله على الله وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت »، فقد جاء في مُسند أحمد (١) عن عبد الله بن عمرو وَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله على الل

وفي صحيح البخاري (٢) عن أبي سعيد رَضَاً قال: قال رسول الله على صحيح البخاري من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٧٠٠٠) وصحيح الجامع برقم (١٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٦٥٣٥).



بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا».

وإذا أردت أخي المؤمن أن تحظى بها تقدم ذكره من النعيم المقيم والبيوت في الجنة فعليك أن تقوم بأسباب نيل ذلك فمن ذلك:

١- نصرة دين الله - عَرَّجَلَ - فهذه خديجة رَضَالِلَهُ عَلَيْ أَوْجِ النبي عَلَيْهُ نصرت دين الله ونصرت رسول الله عَلَيْهُ بنفسها ومالها فبشرت ببيت في الجنة ففي الصحيحين (١) عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: « أتى جبريل النبي فقال يا رسول الله: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني ، وبشرها ببيت في الجنة من قصب ، لا صخب فيه، ولا نصب ».

ومعنى قصب: أي من قصب اللؤلؤ.

ومعنى صخب: صياح وأصوات مختلفة.

ومعنى ولا نصب: أي تعب.

Y - ومنها المحافظة على صلاة ثنتي عشرة ركعة تطوعًا ، ولهذا جاء في صحيح مسلم (Y) عن أم حبيبة ، زوج النبي على أنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: «ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا ، غير فريضة ، إلا بنى الله له بيتًا في الجنة ، أو إلا بني له بيت في الجنة » قالت أم حبيبة: «فها برحت أصليهن بعد» .

وقال عمرو: الراوي عن أم حبيبة «ما برحت أصليهن بعد»، وقال النعمان الراوي عن عمرو مثل ذلك.

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۳۸۲۰) ومسلم برقم (۲٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (٧٢٨).

وقد جاء بيان هذه الاثنتي عشرة ركعة عند الترمذي (۱) عن عائشة وَخَوَالِسُّعَنَهَا قالت: قال رسول الله على ثنتي عشرة ركعة من السُّنَة بنى الله له بيتًا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر ».

٣- ومنها عمارة المساجد فقد جاء في الصحيحين (٢) عن عثمان بن عفان رَخَالِتُهُ عَنْهُ قال سمعت النبي عَلَيْهُ يقول: «من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله ، بنى الله له مثله في الجنة ».

3 - ومنها حُسن الخُلق ففي سُنن أبي داود (") عن أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا وببيت في أعلى الجنة لمن حسُن خُلقه».

٥- ومنها قراءة قل هو الله أحد عشر مرات ففي مُسند الإمام أحمد (١٠) عن معاذ بن أنس رَضَالِلَهُ عن النبي ﷺ قال: « من قرأ: ﴿ قُلُ هُو اللهُ لَهُ قَصرًا أَحَــ كُنُ اللهِ لَهُ قصرًا اللهِ الله لله قصرًا في الجنة ».

فقال عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: إذًا نستكثر يا رسول الله؟ ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : «الله أكثر وأطيب» .

عباد الله: هذه هي الجنة وهذا هو نعيمها جعلها الله -سُبَحَانَهُوتَعَالَ- بعد رحمته جزاءً لمن آمن به واتقاه وأحسن العمل في هذه الدار: إلا أن

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي برقم (٤١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٤٥٠) ومسلم برقم (٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح أبي داود برقم (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد برقم (١٥٦١٠) وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم (٥٨٩).

المنظانية المنظام

هنالك بعض الأسباب من حافظ عليها كانت موصلة له إلى الجنة فاجتهدوا في طلبها والعمل بها.

١ - فمنها حفظ اللسان والفرج ففي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> عن سهل بن سعد: عن رسول الله ﷺ قال: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»

٢-ومنها المحافظة على صلاة الفجر والعصر ففي الصحيحين (٢) عن أبي موسى، رَخَوَلِيَهُ عَنْهُ أَنْ رسول الله ﷺ قال: « من صلى البردين دخل الجنة»

٣-ومنها طاعة الوالدين ففي سُنن ابن ماجه (٣) عن معاوية السلمي وَعَالِيَهُ عَنهُ قال: أتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: «ويحك، أحية أمك؟» قلت: نعم، قال: «ارجع فبرها» ثم أتيته من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: «ويحك، أحية أمك؟» قلت: نعم، يا رسول الله، قال: «فارجع إليها فبرها» ثم أتيته من أمامه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: «ويحك، أحية أمك؟» قلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: «ويحك، ألزم رجلها، فثم أحية أمك؟» قلت: نعم، يا رسول الله، قال: «ويحك، الزم رجلها، فثم أحية أمك؟» قلت: نعم، يا رسول الله، قال: «ويحك، الزم رجلها، فثم

٤ - ومنها عزة النفس وعدم التذلل للناس، ففي مُسند أحمد عن ثوبان رَضَالِتُهُ عَن النبي عَلَيْهُ قال: « من يتكفل لي بواحدة وأتكفل له بالجنة » قال ثوبان: أنا. قال: « لا تسأل الناس» يعني شيئًا. قال: نعم. قال: فكان لا يسأل.

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٦٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٥٧٤) ومسلم برقم (٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن مأجه برقم (٢٧٨١).

٥.ومنها طاعة الزوجة لزوجها ففي مُسند أحمد(١) عن حصين بن محصن، أن عمة له أتت النبي عليه في حاجة، ففرغت من حاجتها، فقال لها: « أذات زوج أنت؟ «، قالت: نعم، قال: « فأين أنت منه؟ « قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: « انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك «

٦. ومنها إماطة الأذى عن طريق الناس ففي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رَضَايَتُ عَنهُ عن النبي عَيَالَةُ ، قال: «لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس».

واعمل لداريكن رضوان خازنها والجار أحمد والرحن بانيها والزعفران حشيش نابت فيها والخمر يجري رحيقًا في مجاريها تسبح الله جهرًا في مغانيها بركعة في ظلام الليل يحييها

أرض لها ذهب والمسك طينتها أنهارها لبن محض ومن عسل والطير تجري على الأغصان عاكفة من يشتري الدار في الفردوس يغمرها

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل في الدارين وبارك لنا في جميع ما أعطيتنا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

**%** 

<sup>(</sup>١) أحمد برقم (٢٢٣٦٦) وصححه شعيب الأرنؤوط - رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى-.

<sup>(</sup>٢) مسلم برقم (١٩١٤).

# الزراعة وفضلها

## الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران :١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] .

﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُكُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَا ﴾ [الأحزاب ٧٠] .

### أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

أيها المؤمنون: حديثنا معكم في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله تعالى

عن الزراعة وفضلها.

قال الإمام الماوردي -رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى-: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة وأطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل.

والحرث: هو شق الأرض وإثارتها، والبذر فيها.

وقوله ﴿ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ أي بل أنت يا ربنا الذي تزرعه: أي تنبته حتى يكون زَرعًا ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَلَقَ تُؤْفَكُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٥] .

قال الإمام ابن المنذر - رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلًا مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز

وفي الصحيحين (١): عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا «أَن رسول الله عَلَيْلَةُ ، عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر، أو زرع ».

وفي صحيح البخاري (٢): عن أبي هريرة رَخِوَلَكُ عَنهُ، قال: قالت الأنصار للنبي عَلَيْهُ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا)، فقالوا: تكفونا المئونة، ونشر ككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر، قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر،

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم (۲۳۲۹) ومسلم برقم (۱۵۵۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٣٢٥).

وآل علي، وابن سيرين.

وقال عبد الرحمن بن الأسود: «كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع». (١)

وفي المثل العربي: فلاح مكفي سلطان مخفي.

وقيل: إذا شئت أن تحصد المال فازرعه.

أيها المؤمنون: لقد رغب رسول الله عليه أصحابه الكرام وأمته الخيرة في الزراعة كثيرًا ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴾ [النجم:٤].

ففي الصحيحين (٢): عن أنس بن مالك رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله على الله على الله على على الله على أو إنسان عرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة».

وفي صحيح مسلم (٣): عن جابر بن عبد الله رَحَوَلَيْهُ عَنْهُا، قال: دخل النبي على أم معبد حائطًا، فقال: «يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل مسلم، قال: «فلا يغرس المسلم غرسًا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ».

وفي مسلم أيضًا (1): عنه رَضَايَتُهُ عَنهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما شرق منه له صدقة، ولا وما أكل السبع منه فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة».

<sup>(</sup>١) البخاري ج٢(١٠٤) (في باب المزارعة بالشطر ونحوه).

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٢٣٢٠) ومسلم برقم (١٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٤) مسلم برقم (١٥٥٢).

ومعنى ولا يرزؤه: أي ينقصه ويأخذ منه.

وفي مُسند الإمام أحمد (١): عن أنس بن مالك رَخَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ عَنهُ الله عَلَيْهُ : « إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل ».

والفسيلة: هي النخلة الصغيرة، وهي الوديّة.

وفي الأدب المفرد (٢):عن الحارث بن لقيط رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: كان الرجل منا تُنتج فرسه فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا؟ فجاءنا كتاب عمر: أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا.

وعن داود بن أبي داود قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها، فلا تعجل أن تصلحه، فإن للناس بعد ذلك عيشا. سنده صحيح. (٣)

وجاء عند ابن جرير ('): عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب وَ عَلَيْكَ عَنْهُ يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدًا، فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها؟ فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي.

وفي الأدب المفرد (°): عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو وَفِي الأدب المفرد (ث): عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمل وَضَالِلتُهُ عَنْهُا قال لابن أخ له خرج من (الوهط) ( والوهط :البستان ): أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري، قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك،

<sup>(</sup>۱) أحمد برقم (۱۲۹۸۱) وصححه شعيب.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب المفرد برقم (٤٧٨) صححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب المفرد برقم (٤٨٠) صحيح.

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة للألباني تحت رقم (٩) ج١(٤٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري في الأدب المفرد برقم (٤٤٨) وصححه العلامة الألباني.

ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره (أو في ماله) كان عاملًا من عمال الله - عَرَقِجَلً -.

وعند ابن عساكر في تاريخه (۱) عن عمرو بن دينار، قال: دخل عمرو ابن العاص رَضَالِتُهُ عَنهُ في حائط له بالطائف يقال له: (الوهط) (فيه) ألف ألف خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم! يعنى يقيم بها الأعناب.

فهذه الأدلة العظيمة التي سمعتموها معاشر المسلمين تدل دلالة واضحة على فضل الزراعة ، فلو أن المسلمين طبقوا هذه الأحاديث وعملوا بها لما مدوا أيدهم إلى أعداء الله من اليهود والنصارى وكانوا في غنى عنهم ولما تحكموا فيهم وضيقوا عليهم.

وإن مما أفسد شبابنا وأضعف اقتصادنا وتسبب في ضياع أموالنا وأوقاتنا بل وفي ضياع ديننا وصلواتنا زراعة القات ومضغه.

قال العلامة البيحاني -رحمه الله تعالى-:

إن رمت أن تعرف آفة الآفات فانظر إلى إدمان مضغ القات

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ج٦٤ (١٨٢) وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم (٧٥١٩).

القات قتل للمواهب والقوى ما القات إلا فكرة مسمومة ينساب في الأحشاء داء فاتكًا يندر العقول تتيه في أوهامها ويميت في روح الشباب طموحها يغتال عمر المرء مع أقواله هو لالرادة والفتوة قاتل في في ألى وجوه هواته في إلى وجوه هواته

ومولد للهم والحسرات ترمي النفوس بأبشع النكبات ويعرض الأعصاب للصدمات ويذيقها كأس الشقاء العاتي ويذيب كل عزيمة وثبات ويريه الوائا من النقات هو ما حق للوجه والنظرات أبصرت فيها صفرة الأموات (1)

فها أشد القات واكثر أضراره، وقد قال النبي عَلَيْهُ: «الأضر والأضرار» (٢) وهو من الخبائث وقد قال الله في وصف نبينا محمد عليه ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبّنَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي الطّيبّنَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ اللّي الطّيبّنَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ اللّي كَانَتُ عَلَيْهِمُ ﴾ [الأعراف:١٥٧]. أن فيه نوعًا من التخدير، وهذا شهادة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، والأطباء والصيادلة، وخبراء الأعشاب والنباتات الطبية، وأن فيه ضياعًا للأموال وتبذيرًا له، وقد نهانا الله والنباتات الطبية، وأن فيه ضياعًا للأموال وتبذيرًا له، وقد نهانا الله عن تبذير المال وضياعه، قال تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبُنِ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ عَنْ تبذير المال وضياعه، قال تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبُنِ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ

(١) إصلاح المجتمع ص(٤٥١).

<sup>(</sup>٢) أُحمد برقم (٢٨٦٥) عن ابن عباس رَيَخَالِلَهُ عَنْهُا. وحسنه العلامة الألباني في الإرواء برقم (٨٩٦) وقال: شعيب حديث حسن .

المنظمة المنظم

وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرَ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ السَّاسَ فِي الإسراء:٢٦-٢٧].

نسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا.

أقول ما سمعتم واستغفروا الله إنه، هو الغفور الرحيم.



## الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

عباد الله: وهذا لا يعني أننا ننشغل بالدنيا في الزراعة والتجارة وغير ذلك من أعمال الدنيا وننسى الآخرة بل لا يجوز للعاقل أن يركن إلى الدنيا، وينشغل بها عن طاعة الله - عَرَّبَا - ولهذا يقول الله تعالى معتدحًا عباده المؤمنين: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَرَ فِيهَا اللهُ مَدُو يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ﴿ وَ مُلْالِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن ذِكْرِ اللهِ يَسَاتِحُ لَهُ فِيهَا بِاللهُ الرَّكُوةِ يَعَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَّبُ فِيهِ الْقَلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿ وَ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقد صح عند ابن أبي حاتم في تفسيره (١) عن مطر الوراق - رَحَمَ الله أنه قال في قول الله: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمٍ مِجْدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله ﴾ قال: أما إنهم قد كانوا يشترون ويبيعون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة.

وقال الله تعالى متوعدًا الغافلين؛ المنشغلين بالدنيا عن الآخرة: ﴿ فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم: ٥٩].

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن أبي حاتم ج۸(۲۲۰۸) برقم (۱٤٦٥٣).

قال الحسن البصر - رَحِمَهُ أَللَهُ تعالى - : في قوله ﴿ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ ﴾ أي عطلوا المساجد ولزموا الضيعات.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُو اَمُواْكُمُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ مَن فِعَلَ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَا فَو اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَا رَزَقَنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِلَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيقُولَ رَبِ لَوْلَا أَخَرَتنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ وَلَا تَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِلَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيقُولَ رَبِ لَوْلَا أَخَرَتنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَا كُن مِن ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَي وَلَى يُؤخِر ٱللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللّهُ خَيدُرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَاللّهُ خَيدُرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَاللّهُ خَيدُرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَٱللّهُ خَيدُرُ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَاللّهُ خَيدُرُ اللّهُ لَا تَعْمَلُونَ اللّهُ ﴾ [المنافقون: ٩-١١].

وثبت في سُنن ابن ماجه (۱) عن أبي هريرة رَضَالِسُّعَنهُ، أن رسول الله ﷺ مر به وهو يغرس غرسًا، فقال: «يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟» قلت: غراسًا لي، قال: «ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يغرس لك بكل واحدةٍ شجرةٌ في الجنة ».

وفي سُنن أبي داود (٢): عن ابن عمر رَضَيَسَّعَنْهَا قال: سمعت رسول الله على الله يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».

وفي صحيح البخاري (٣): عن أبي أمامة الباهلي رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي عَلَيْهُ يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل».

فكم من مزارع ضيع صلاته ودينه بسب الدنيا، والتنافس فيها وهذا

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن ماجه برقم (۳۸۰۷) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٣٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري برقم (٢٣٢١).

هو الخاسر وقد ثبت عند الترمذي (١): عن عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله عَلَيْهُ : « لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا » .

وفي سُنن أبي داود (٢): عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجهاعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: « إنها نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه، وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها»، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيدِيكُمُ البَقِيةُ وَالْتَعْمُ اللهُ وَلَا تُلقُواْ بِأَيدِيكُمُ البَقِرة :١٩٥٥].

فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، قال أبو عمران: «فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية».

اللهم بارك للمسلمين في أموالهم ومزارعهم ومعاشهم كلها ، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجًا ، ومن كل ضيق مخرجًا ، ومن كل بلاء عافية ، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ، وصفاتك العُلا ، أن تُعزَّ الإسلام وأهله ، وأن تذل الشرك وأهله ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون ، ربنا عجل بفرجك ورحمتك ياسميع الدعاء ، اللهم ردَّ كيد الكائدين في نحورهم ، وادفع عنا شر المفسدين في الأرض ، واجعل عاقبة الأمر لعبادك المصلين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي برقم (۲۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود برقم (٢٥١٢)

## والمراث

| ٥  | مُقَدِّمَةً                    |
|----|--------------------------------|
| ٩  | 8                              |
| ٩  | الخطبة الأولى                  |
| ١٦ | الخطبة الثانية                 |
| ۲۰ | ٢- خطر الرياء                  |
| ۲۰ | الخطبة الأولى                  |
| ۲٦ | الخطبة الثانية                 |
| ٣١ | ٣- التحذير من النفاق           |
| ٣١ | الخطبة الأولى                  |
| ٣٩ | الخطبة الثانية                 |
| ٤٣ | ٤- الصلاح وثمراته              |
| ٤٣ | الخطبة الأولى                  |
| ٥١ | الخطبة الثانية                 |
| ov | ٥- حكم تارك الصلاة             |
|    | الخطبة الأولى                  |
| 70 | الخطبة الثانية                 |
| 79 | ٦- فضل المحافظة على صلاة الفجر |

| المعربي |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| **                                                                                                              | الخطبة الأولى                            |
| ٧٦                                                                                                              | الخطبة الثانية                           |
| ٧٩                                                                                                              | ٧- ذم الكسل                              |
| ٧٩                                                                                                              | الخطبة الأولى                            |
| ۸٥                                                                                                              | الخطبة الثانية                           |
| ۹ •                                                                                                             | ۸- ذم اتباع الهوى                        |
| ۹ ۰                                                                                                             | الخطبة الأولى                            |
| ٩٧                                                                                                              | الخطبة الثانية                           |
| 1 • 1                                                                                                           | ٩- البدعة و خطرها                        |
| 1 • 1                                                                                                           | الخطبة الأولى                            |
| ١٠٧                                                                                                             | الخطبة الثانية                           |
| 11.                                                                                                             | ١٠ - الكبر وآثاره السيئة                 |
| 11.                                                                                                             | الخطبة الأولى                            |
| ١١٧                                                                                                             | الخطبة الثانية                           |
| ١٢٣                                                                                                             | ١١ - الغفلة وعواقبها                     |
| ١٢٣                                                                                                             | الخطبة الأولى                            |
| ١٣٠                                                                                                             | الخطبة الثانية                           |
| لأمة ١٣٥                                                                                                        | ١٢ - الذلة و أسبابها وأسباب رفعتها عن ١١ |
| ١٣٥                                                                                                             | الخطبة الأولى                            |
|                                                                                                                 | الخطبة الثانية                           |
|                                                                                                                 | ١٣ - ذم طول الأمل وفضل قصره              |
| 1 2 7                                                                                                           | الخطية الأولى                            |

| 8.4<br>N | يَحْظُرُ الْمُنْتِينِ لِلْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمُنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِي الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِي الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِينِ الْمِنْتِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمِينِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمِنْتِيلِيل |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107      | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `        | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧١      | 10 - تحريم قتل النفس المحرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧٨      | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨٤      | ١٦ - الابتلاء أسبابه وعلاجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨٤      | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197      | 17 - أسباب دفع البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | الخطبة أولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711      | ١٨ - أسباب النجاة من الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ١٩ - أسباب المغفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳٤      | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ٢٠- الحسنات والسيئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yo       | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Y00                     | ٢١- وجوب العمل بالعلم          |
|-------------------------|--------------------------------|
| Y00                     | الخطبة الأولى                  |
| ۲٦٩                     | الخطبة الثانية                 |
| ب <b>ه من العبر</b> ۲۷۳ | ۲۲ - فضل صوم يوم عاشوراء وما ف |
| ۲۷۳                     | الخطبة الأولى                  |
| YV9                     | الخطبة الثانية                 |
| ۲۸۲                     | ٢٣ - فضل حُسن الخُلق           |
| ۲۸۲                     | الخطبة الأولى                  |
| ۲۸۸                     | الخطبة الثانية                 |
| Y 9 Y                   | ٢٤- الأدب زينة وجمال           |
| Y 9 Y                   | الخطبة الأولى                  |
| ۲۹۸                     | الخطبة الثانية                 |
| ۳۰٥                     | ٢٥ - فضل الحياء                |
| ۳۰٥                     | الخطبة الأولى                  |
| ٣١٢                     | الخطبة الثانية                 |
| ٣١٦                     | 27- فضل التواضع                |
| ٣١٦                     | الخطبة الأولى                  |
| ٣٢٤                     | الخطبة الثانية                 |
| ٣٢٩                     | ٢٧ - سلامة الصدور              |
| ٣٢٩                     | الخطبة الأولى                  |
| ٣٣٥                     | الخطبة الثانية                 |
| ۸۳۳                     | ۲۸ - فضل الراقية لله (۱)       |

|     | جَظِيْرُالْ فِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْل |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٨ | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٥٠ | ٢٩ - فضل المراقبة لله (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٥٠ | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٥٥ | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٦٠ | ٣٠- فضل أكل الحلال وعواقب أكل الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٦٠ | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٦٧ | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧١ | ٣١- حقوق الزوجة على زوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧١ | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٧ | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨٣ | ٣٢ - حقوق الزوج على زوجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨٣ | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٩١ | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٣٣- فضائل الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٩٥ | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٣٤- حفظ الله لعباده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الخطبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٣٥- عواقب الذنوب والمعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢٠ | الخطبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| المنظمة المنظم |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الخطبة الثانية                     |
| ٤٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخطبة الأولى                      |
| ٤٤*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخطبة الثانية                     |
| ££7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٧- الطاعة وثمراتها                |
| £ £ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الخطبة الأولى                      |
| ٤٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخطبة الثانية                     |
| ξο <b>λ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٨- الدعاء آدابه وموانعه           |
| ξολ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخطبة الأولى                      |
| ٤٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخطبة الثانية                     |
| ٤٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٩ - تذكير العباد بآلاء الله ونعمه |
| ٤٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخطبة الأولى                      |
| ٤٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخطبة الثانية                     |
| ليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠٤- نعيم الجنة والأسباب الموصلة إ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخطبة الأولى                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخطبة الثانية                     |
| ξ 9 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤١- الزراعة وفضلها                 |
| ξ 9 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الخطبة الأولى                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخطبة الثانية                     |
| 0 • V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفهرس                             |

